# الترك في موكب الحضارة (١)

# إكلالة على ثقافة التربح فعنارتهم القديمة

إعداد الأستاذ الدكتور الصفصافي أحمد القطوري



القاهرة ١٤٢٧هـ = ٢٠٠٦م



# وكضارتهم القديمة

اعداد الأستاذ الدكتور الصفصافي أحمد القطوري

> القاهرة ١٤٢٧هـ = ٢٠٠٦م

### الطبعة الأولى:

اسم الكتساب / إطْلاَلَةُ عَلَى ثَقَافَة التّرك و حَضارتهم الْقَديمة .

المسسولف / الصنفصافي أحمد المرسي الْقطوري ...

سنة التأليف / ١٤٢٦ هـ = ٢٠٠٥ م

المطبيعة / مطبعة النسر الذهبي

رقم الإيداع / ٢٠٠٥/١٨٠١٩

I.S.B.N.: / الترقيم الدولي / 977- 04 - 4765 -X

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

# الإهسداء

بسم الله أبدًا و برَهْمَتِه أَتَشَبِث و بِهَوْنِه اسْعِين

# 

كُلِّ مَن أَمَبُّ وَطَنَهُ . . . فَقَوْمِيتُه . . . فأمته فَمَضارَته . . و سَعى جاهداً ... قدر طاقتِه .. لرفْعِتَهم . .

#### إلىسى

كُلّ مَنْ اسْتَأْنِس فرسَاً.. أَوْ غَرَسَ غَرِساً .... و عَبَثَت آنامِله في الوبَرَ.. و المَجر... ليصنع فناً.. تتوارثه الأجيال.. عتى وصل إلينا شامعاً..

#### إلى

كُلَّ مَنْ قَدَّم إلي آجِيالنا بَسْمَة النصر . . و زَهْوَ الْفَفار . . و عزة الأمة في يوم الانتصار .. رمضان / اكتوبر العضيم . . أُقدَّم هذه المعاولة . . .

المؤلف

## المُقَدّمـَة

إن التدين فن .. و الفن تدين .. فعلى تراب آسيا الوسطى نشأ فن قديم منطقا من وعي ديني .. قام المعبد بفنونه كلها في حضن الدين .. إن فن النحت .. فن التشكيل .. فن الرسم و التلوين .. إن الفنون كُلها هي تفسير للدين و مقدّمة لَحَنيّة .. إنّه هنو الندي يُسوقظ الرّوح ، و يفتح القلب لتلقي روائع المعانى ؛ لتطرح في النفس وردا .. فالفن هو فيض النفس الحقيقية .. و بخاصة حين يقف بعض أقوام من البشر أمام الدين عند معنى الخوف من العقاب و الرهبة من الحساب .. و الفزع من النار والأرواح السّريرة ،

إن الفن ... يُعلَم الصمت البليغ .. إن مُتامل الفن كتامل العابد ... إن مُتَـذُوق الفـن يترشفه في سكون و استغراق و ابتهال .. إن المتأمل في الفن يسمع فيه صوت اللّون و نَبْض الحركة .. وهفهفة النسيم .. و هو يُحرك الغصن المرسوم .. المتأمل للفن يسمع فيه صـوت نفسه الآتي من أعماق أعماق نفسه .. إن المتأمل للفن لا يستمع للصخب الكثير المنبعث من حوله .. و ضجيج الحياة التي تكتنفه ...

إن شعوب أواسط آسيا من الترك الرحَّل .. عرفوا الدين و الفسن .. عرفوا الخيسل والأغنام و الطير .. تصورا الدين في الفن .. و عبروا بالفن عن المعتقدات الدينية .. حملوا معهد الخيام و السجاد و الفراء و الأساطير و الملاحم .. و عندما توصلوا إلى الاستقرار وحياة المدن لمدد طويلة ، أعانهم ذلك على نضج وجسداني

جمع بين واقعية المعتقدات المتوارثة و المثالية في أعلى مراتب الوعي الروحي المتلائم مسع العصر .. عندما استقروا على ضفاف الأنهار مثل ينيسى و اورخون وسيحون و جيحون زرعوا الأرض .. و زرعوا الحجر بعد الأرض فأقاموا الأنصاب و الأزلام .. و نقشوا علسى الحجر فنا و لغة و ألوانا من الألوان و الأشكال و الكلمات .. فكانست النقبوش و الطلاسم والمعابد والأضرحة ..

بنى الأتراك القدماء - بعد المصريين القدماء - من الحجر بيتاً يسكنوه أحياناً و شيدوا المعابد ليمارسوا فيها شعائر العقائد. أبدعوا التماثيل ليروا فيها تجسيداً لمن أحبوا على على الحجر كتب المصريون على ضفاف النيل . و الأتراك القدماء على ضفاف اورخون والينيسى كتبوا أمجادهم بلغاتهم .. و منه رفعوا النصب و المسلات .. حولوه إلى أحجار كريمة حين نقشوه بفصوص الحكم ، و رووه بالمعاني و زينوه بالسير و الملاحم .. وشوشوشوه وجملوه بأسرار الانتصارات و التحنيط و الفن و الفلسفة و الحكمة و أسرار الدين و العقائد .. فصارت الأحجار الصماء مصدراً للتاريخ .. و مخزناً للثقافات ، و مظهراً للحضارة ،

الفنون التركية القديمة فيها قوة الخيل .. و سطوة القنص و رغد المعياة .. فيه من ذُخْرِ الزهرة و مَعَانِي النّعمَة الشيء الكثير .

إن النقش أو الرسم لغة خاصة ... الفراغات فيها متنفس يعكس صفاء السماء وعبوسها في أواسط آسيا المترامية الأطراف .. الفراغات نفسها فيها سكون الابتهال و سلام الخشوع و طمأنينة النفس المبتهلة ..

إذا كان الفن المصري و حركاته فيها رهافة وجدانية ، ورفه حضاري ..... و تشيع فيه الوداعة التي هي من سمات الزراعة الرقيقة .. الصببورة .. اللّطيفة المعطاءة .. فإن الفن التركي فيه إلى جانب ذلك القوة .. الحركية .. القنص .. اللهو .. الفن الآسيوي شانه شأن الفن المصري فن دافئ مُغعم بالعواطف يحلو له أن يصور الأم الحانية .. الأمهات من كل ذوات الروح تُدافع عن وليدها .. بل لإدراكه لقيمة الأمُومة يضعها في مقدمة الصورة .. وفي مقدمة القطيع صغير الحيوان الذي يسير في المقدمة حتى يكون الصغير حافزاً للأم و لبقية القطيع على السير و التقدم .. فتسير الأمهات منقادات .. بل يسير القطيع كله خلفها منقاداً ..

إن العلاقة بين الرجل و المرأة في تسرات أواسط آسسيا هي عسلاقة تسآزر وتعاضد ... و إذا .. يعيشان معا .. يحكمان معا .. بل و يُدفنان معا .. الحفريات الحديثة أمدتنا بذلك ... و إذا كانت المرأة في الأساطير ساحرة .. فهي في الواقع زوجة .. حَظيّة حبيبة مُلْهِمة ... تحكم أسرتها و شعبها جنبا إلى جنب مع الخاقان و الخان و السلطان .

أواسط آسيا أو آسيا الوسطى شهه منحرف تحدُه من الجنوب جبال الهمالايا و من الجنوب الغربي هضبة البامير و من الغرب جبال تيان شان و من الشمال جبال الآلتاي و من الشرق جبال كنجان و كوكو نور ٠

ستة ملايين كيلومترا مربعاً هي مساحة آسيا الوسطى الممتدة بين هذه الحدود .. هي في مجموعها جبال وهضاب جعدة و منخفضات متهادية .

و إذا ما استبعدنا الصينيين الذين يقطنون آسيا الوسطى لوجدنا أن العنصر التركبي والعنصر المغولي الوثيق الصلة بالعنصر التركي هما اللذان يسكنان هذه المناطق و يعمرونها و العنصر التركي بالذات هو محل هذه الدراسة ،

لقد كانت در اسات أو اسط آسيا حتى أو اخر القرن التاسع عشر ، بل و قبيل نهايات النصف الأول من القرن العشرين تقنع في تناول هذه المنطقة ثقافياً و حضارياً بما رواه الرحالة من الصينيين و العرب و الأوربيين و بخاصة البيزنطيين منهم (١). و بكتب الجغر افيا التى حرزها الجغر افيون العرب ابتداءً من القرن التاسع الميلادي

#### أما الرحلات الصينية فهي:

١- سأورد هناسعيا وراء الفائدة أهم هذه الرحلات ، نقلاً عن مقدمة تعريب أ. د / أحمد المععيد سليمان لكتاب " تاريخ التسرك فسي اسيا الوسطى " ، تأليف المستشرق الروسي و . بارتولد . و المطبوع في القاهرة ١٩٥٨ م .

أهم الرحلات : أ- رحلة أحمد بن فضلان الذي جاب بلاد النرك في سنتي ٩٣١ - ٩٣٢ . و نشر نصبها للعربي للعالم النركي الحمد نكي و ليدي . بي - رحلة أبي دلف ؛ و بها قسم خاصر بالنرك . جي - رحلة ابن بطوطة ( ١٣٥٤ - ١٣٥٣ ) . د - رحلة غيات الدين النقاش ( بالفارسية ) و عنوانها " سفر نامة چين ،، و كن غبات الدين عضوا في هيئة أوفدها شاهيخ إلى للصين سنة 1٤١٩ م.

١- رحلة هيوان - تسانج و هو راهب صيني ذهب إلى بلاد السكوك تورك و هو في طريقه إلى الهند عام ١٣٠ م . ٢- رحلـــة تسامج تسونج و هو راهب أيضاً و قد زار بلاد تركستان ببنما كان جنـــگيزخان يُغير على المناطق الغربية منها .

و الرحلات الأوربية هي :

۱- رحلة بلانو كاربيني و قد أوفده البابا أنوسان الرابع إلى قاراقورم ١٢٤٥ - ١٢٤٦ م. ٢- رحلة روبروق وهـو أنصـا قسيس أوفده لويس التاسع سنة ١٢٥٣ م إلى قاراقورم أيضا . ٣- رحلة ماركو بونو ( ١٢٧١ - ١٢٩١ ) و هو تنجر بندقي سافر إلى بلاد المغول . ٤- رحلة قلاويخو الأسباني ؛ و قد أوفده ملك قسطلة لزيارة تيمور في سمرقند.

حتى القرن الثالث عشر (٢) و بكتب التاريخ العربية و الفارسية (٦)، ثم بما صنف الأوربيون آخذاً عن هذه المصادر .

#### ٢- أمر الكتب الجغر افية :

- كتاب المسالك و الممالك لابن خرداذبة (٨٤٠).
- · كتاب البلدان لأحمد بن اواضح اليعقوبي كتبه ( ٨٩١ ) .
  - أخيار البلدان لابن الفقيه الهمداني ( ٩٣٠ ).
    - المسالك و العمالك للأصدخري (٩٥١).
    - المسالك و الممالك لابن حوقل ( ٩٧٦ ).
- أحسن التقاسيم في معرفة الماليم لمحمد بن أحمد المقدسي (٩٨٥).
  - تحقة الألباب لأبي حامد الأندلسي الغرناطي ( ١١٦٢ )
    - معجم البلدان : ياقوت الحموي ت ١٣٢٩
      - · تقويم البلدان لأبي الغدا
- مسائك الأبصار لابن فضل الله العمري ت ١٣٤٨ . و الأجزاء الخاصة بالترك هي الأجزاء الثلاثة الأولى

#### ٣- أهم كتب التاريخ :

- فتوح البنان للبلاذري ت ۸۹۷
- قاریخ الأمع و الملوك للطبري ت ٩٣٢
- مروج الذهب لعلى بن الحسين المسعودي ت ٩٥٧
  - تجارب الأمم لابن مسكوبية بن ت ١٠٢٩
- كتاب البدء و التاريخ لمظهر بن طاهر المقدسي ، ينتهي بتاريخ حوادث ( ٢٥٠ هـ ٩٦١ ) و قد عني بالحديث عـن
   عقائد النزك و عن تقاليدهم .
  - التاريخ الكامل لابن الأثير ..
  - تاريخ مختصر الدول لأبي الفرج جريجوريس بن العبري (ت ١٢٨٦)
    - زين الأخبار (فارسي) لأبي سعيد عبدالحي الكردينزي (١٠٤٠)
  - أبو الفصل محمد بن حسين البيهقي ت ١٠٧٧ ، تاريخ بيهقي ( فارسي )
  - تاريخ بخاري (فارسي) لأبي بكر محمد بن جعفر الزشخي ت ٩٥٩.
    - تاريخ بيهفي ؛ لأبي الحسن على بن زد البيهقي بن فندق ت ١٦٩ .
  - · تاريخ جهانكشا لمعطا ملك الجويني ت ١٢٨٣ . جامع التواريخ لرشيد الدين بن أبي الخير الطبيب ت ١٣١٨

    - المحقات لجمال الدين أبي الفضل بن محمد القرشي ....
      - ظفر نامة انظام الدين الشامي .. ( بالفارسية ).

و لكن المعلومات عن أواسط آسيا ما لبثت أن زادت و تعمقت و تشعبت ، و ذلك بفضل البعثات الأثرية و الحفريات التي تمت في مختلف مناطق أواسط آسيا و غيرها من المناطق التي كان يقطنها الترك .

كان أكبر نصر أحرزته هذه البعثات هو تمكن العالم [طومسن Thomsen] من اكتشافات نقوش اورخون و حل رموزها منذ منتصف القرن الــ١٩. كما كـان للعـالم الروسي بارتولد ( ١٩٣٠ - ١٩٣٠ م ) دور بارز في إلقاء الضوء على تاريخ أو اسـط آسيا . فقد أوقف حياته لدراسة المنطقة الممتدة من بحر قزوين غرباً إلى منغوليا شـرقاً وعن هذه المنطقة كتب معظم مؤلفاته.

الدراسة التي بين أيدينا محاولة متواضعة لإلقاء الضوء على دول التسرك وإمبراطورياتهم ؛ منذ أن كانوا قبائل و تسموا بالترك حتى تمكنوا مسن إقامة دول وخاقانيات و إمبراطوريات ، و إلى أن واصل امتدادهم الزحف نحو أوروبا . شم كان الحديث عن أهم عناصر الثقافة التركية و حضارتهم ممثلة في نقوش اورخون و التعريف بها . دون الدخول في محتوياتها بالتفصيل .. و حل رموزها اللغوية .. ليقودنا الحديث إلى اللغة التركية و لهجاتها و الأبجديات و الخطوط التي عرفتها واستخداماتها ، ثم ننطلق من اللغة إلى الأدب بفرعيه الشفاهي و المكتوب و أهم الملاحم و السير المرتبطة بالترك

و لما للدين من تأثير على العادات و الأعراف و المراسم والمأثورات فقد كان الحديث عن المعتقدات الدينية و كيف انعكس ذلك على الفنون بشتى أنواعها ، وروافدها انطلاقاً من المسكن إلى المعدن إلى التحنيط إلى النحت ، سواء أكان ذلك في الخشب أو الحجر أو الرخام أو المعدن .

لقد حاولت - بقدر الإمكان - أن أزود الدراسة ببعض الصور اللازمة للتوضيح و لماً كانت هذه الصور منقولة عن كتب أخرى ، فربما لا تتسم بالوضوح الكامل

عن هذه المصادر ، انظر:

تاريخ الترك في أسيا لوسطى ؛ تأليف المستشرق الروسي . و . بارتولد . ترجمة النكتور / لحمد السعيد سليمان (بدون). المطلوب ، و لكن حسبنا أنها محاولة للفهم و إلقاء الضوء على موضوعات أظنها لم تُدرس بعد و لم تلق ما يلزم من الاهتمام حيث إنها تُلقى الضوء و تُنير منابع المعرفة عن شعب

، أو لنقل عن شعوب كان لمها نصيب وافر في مواكب الحضارة العالمية بعامة و الحضارة الإسلامية بخاصة.

لا أستطيع أن أدعي أن الدراسة جامعة مانعة ، أو شاملة و مشتملة على كل الموروث الثقافي و الحضاري للشعوب التركية التي قطنت و تجولت في أو اسط آسيا وحتى شمال شرق أوروبا ، بل كل المأمول أن نوقظ الوعي بالحضارات المجاورة .. و المعاصرة لحضارتنا المصرية القديمة .. و تشير إشارة العرفان بالفضل للشعوب الأخرى التي ساهمت معنا في رفع لواء الحضارة الإسلامية عبر العصور ..

و حتى لا تتداخل الأمور ، أو تتيه العقول ، أو تتُوه في خضم المصطلحات فقد رأيت أن أضع مدخلاً للدراسة للتغرقة بين الثقافة و الحضارة ،

و حتى يعي الأبناء - أننا في الوقت الراهن .. - لسنا في صراع حضارات ، بل إن الحضارات تتحاور.. تتكامل و إن كان لابد من التصادم ؛ فإن مرد ذلك إلى صراع الثقافات ، و المنافع الآنية ، ورغبة الحرص و الطمع و التملك التي تُسيطر على بعض من ساكنى كوكبنا انفسيح المترامى ..

ثم أعقب ذلك الحديث عن دول الترك و امبر اطورياتهم التي شهدها التاريخ مترتبة حسب ظهور كل منها إلى قبيل ظهور الإسلام ودخولهم إلى ساحته تمم

اعقب ذلك الحديث عن بدايات اللغة التركية ونقوش أورخون و الأسرة التي تنتمي إليها والسمات المشتركة بين اللغات المنتمية إلى أسرة اللغات الأورالية الآلتائية . و أنتقل الحديث من اللغة و الأبجديات إلى الأدب الشفاهي من أساطير وملاحم وسير وضربنا مثلاً بسيرة البطل آلها ميش " و التي انتقلت من الأدب الشفاهي إلى الآدب المكتوب و التي سادت بين كل الأقوام التركية . ثم جاء الحديث بعد ذلك عن مفهوم الدين عند الأتسراك ودياناتهم القديمة التي يُظن أنهم أعتنقوها ؛ كالطوطمية و الشامانية و بينت الدراسة أشر الدين على الغنون التي أبتدعوها .

ثم كان المبحث الخامس مخصصاً للفنزن التي أبتدعتها أنامل الترك في آواسط آسيا حيث حولت الوبر و أدوات استخدمزها في حياتهم اليومية و حروبهم و غاراتهم التي كانوا يتقون بها هجمات الصين و المغول و حتى عشائرهم و بني جنسهم.

وقد يتم تدعيم كل ذلك بالصور التي تغني عن العطويل في الشرح مستعينا بكل ما توفر في الكتب المتاحة بهذا الصدد . و كان الإعتماد الأوفر على الكتب التالية بالغة التركية :

- 1- Hun Sanatı, Nejat Diyarbekirli, Birinci Baslılış, Devlet Kitaplari, Eğittim Basımevi İstanbul 1972.
- 2- Tarihte Türk Devletleri, I, Ankara Üni. Rektörlüğü Yayınla: 98. Ankara, 1987.
- 3- Oktay Aslanapa, Türk Sanatı -1-Başlangıcından Büyük Selçukluların Sonuna Kadar. Devlet Kitapları, Milli Eğittim Başımevi, İstanbul 1972.
- 4- Oktay Aslanapa, Türk Sanat.l -2- Anadalu Selçuklularından Beylikler devrinin Sonuna Kadar, Devlet Kitapları, Birinci Basıllış, Milli Eğittim Basımevi, İstanbul, 1973.

لقد كانت هذه الدارسة محاولة للبحث عن حقيقة ما يتردد حسول الترك و فروسييتهم و أعرافهم و مراسمهم و عن تدينهم بديانات تمثلت في الطبيعة التي حولهم ... و السماء النسي تظلهم ... و عم الإله الواحد الذي يقطن في السماء العليا ... و عن السرقام) أو السر (شامان) الذي يفسر لهم العوالم التي تلفهم و كيف انعكس ذلك على مفردات حصاراتهم ... ؟ و هلى حقا ما يتردد حول اعتناق الترك لمعتقد الإله الواحد هو ما سهل إنتشار الإسلام في عصوره الأولسي في كل ربوع أو اسط أسيا على أيدى أمراء ورؤساء عشائرهم و أن قبولهم للقام و الشامان هو ما هيئ نفوسهم للقبول بالرسل و خاتم الأنبياء الذي أحبوه .. و بجلوه و أوصلو راية دعوت السيدي مكان وطأته أقدامهم و تركوها عالية خفاقة في أيدي أجيالهم الدين أعقب وهم كالسلاحقة والعثمانييتن ... و قاوموا بها الحاد الشيوعيين حتى عادت إنيهم حريتهم .. و عقيدتهم ...؟

## أمل أن تجد الصرغة الصدي المأمول و على الله تحقيق المرام

أود / الصفصافي أحمد القطوري
 أوض الجولف - مدينة نصر
 غرة شعبان ١٤٢٦ - هـ الخامس من
 سبتمبر / أيلول ٢٠٠٥ م

# المدخل الثقافة و الحضارة و ما بينهما من تداخل

- \* العناصر المكوَّنة للثقافة ...
  - " مكونات الحضارة ...
- \* رأي ويل ديورانت حول الثقافة و الحضارة ...
  - \* التغيرات الثقافية ...
  - \* الحضارة و الثقافة القومية ...
  - " ما هي الأسس التي تقوم عليها الثقافة ...؟
    - \* تكامل الثقافة القومية ...
    - \* استموارية الآثار الثقافية و حمايتها ...
- ما هي الوظائف المنوطة بالفرد و الدولة في تطوير الثقافة ...

#### المدخل:

#### الثقافة .. و الحضارة

#### وما بينهما من تداخيل

يشهد العالم في الوقت الراهن ، مع بدايات القرن الحادي و العشرين ، أزمة . بـل دعونا نُقسُلُ مجموعة من الأزمسات . . من أهمها مسا يطلق عليه الآن الصسراع للحضاري . . و اختلفت الآراء ، ووجهات النظر . . هل هو صراع اقتصادي؟ . . هــل هــو صــراع سياسي؟.... هل هو صراع اجتماعي؟.. أم هو صراع ثقافات و ليس صراع حضارات ؟ هل ما يدور الآن هو عودة إلى مرحلة الصراع الاستعماري الذي شاهده العالم في القرن التسامن عشر و التاسع عشر و بدايات القرن العشرين ؟.. أم هو الصراع الفكري الذي تخلف عن مرحلة الحرب الباردة بين القطبين الكبيرين خلل مراحل القرن العشرين؟.. أم نقولها صراحة.. إنها عودة إلى الحروب الصليبية التي جرت باسم الدين . . و الدين منها بريء . ؟ إننا لا نملك أدوات الحكم القاطع و لا نجرزم بماهية المسدوافع دون بحث . . واستقصاء . . و لكن ما نملكه و ما هو ميسر لنا هو أدوات البحث العلمي . . ونترك للقارئ نفسه استخلاص . . أو استنباط تلك الدوافع . . و ستكون اللغة . . ومفردات اللغة هي أولى مفردات هذا البحث ، مركزين القول حول الشقافة . . والحضارة ، و العناصر المكوَّنة لكل منهما . . و الفوارق التي تفصل بينهما . . وما هي الآراء المطروحة حول الثقافة للمادية . . و الثقافة المعنوية . . أي الروحية ؟ وما قول ونديور انت بهذا الصدد ؟ و هل يمكن أن تكون هناك حضارة قومية كما أن هناك ثقافة قومية . .؟ و ما هي الأسس التي يمكن أن تقوم عليها الثقافة القومية . . ؟

## العناصر المكونة للثقافة:

إذا ما نظرنا إلى المفردات التي تقابل معنى الثقافة في اللغيات الأوربية نجدها بالإنجليزية و الفرنسية كما يلى :

و تعنى حراثة . . تثقيف . . . تهذيب . . . ثقافة . . . حضارة . . .

مرحلة معينة من مراحل التقدم . الاستنبات . . زرع البكتريا أو الأنسجة الحية .

الدراسة العامية . . المستنبت . . فتعني : ثقافي . . مستولد . .

محدث بالاستيلاء

فهی : مثقف . . مهذب . . مستنبت . . .

فمعناها: يحرث . يقلب . . و بخاصة حدول النباتيات . . و بخاصة حدول النباتيات

المزروعة . .

يتعهد النبات . . بالعناية . . يهذب . . يصقل . . يرعى . . يُشجع ، يكسرس

نفسه لفن مثلاً

فمعناها:محروث .. متعهد.. منشأ بالعناية أو التعهد . . يهدنُّب .. فمعناها:محروث المتعهد . . يهدنُّب ..

مصقول

حراثة . تعهد . تهذيب . . رعاية . .

إذا كان هذا المعنى في الإنجليزية . . فلو نظرنا في معانيها في اللغة الفرنسية لوجدناها أيضاً كما يلى :

تعنى : زراعة . . قلاحة . . تربية . . ثقافة

تعني : مزروعة . . مثقف . . مهنب . . .

فمعناها: زرع . . فنح . . حرث . . ربى . . .

من هذا يتضح أن معظم المعاني تدور حول الزراعة و الفلاحة و التعهد بالتربية والتهذيب و الرعاية بالأرض و البستنة . و الحرث لللأرض و فلاحتها والتثقيف . . والتشذيب . . و لسو أمعنا النظر بعض الشيء حسول الحرائة . . و الفلاحة . . والبستنة و الحرث للأرض و زراعتها و تنميتها لأدركنا العديد من المعاني التي تدخل تحست نطاق مفهوم الثقافة . .

فالفلاحة ، و الحرث ، و الزراعة تؤمن الحياة الغذائية للإنسان . . واعتماداً على ذلك . . فلو طرحنا سؤالاً : يا ترى هل المعاني الأخرى التي يحتويها مفهوم الثقافة فيها ما يتصل بالمعاني الحياتية تلك ؟ . . بالنسبة لى . . نعم . . فالزراعة والحسرث . . و الحسساد . .

التنمية . . البستنة . . كلها تحمل معاني حياتية فالرسم . و الموسيقى . . و السرقص . . و الأزياء و التي لا تتعلق مباشرة بالمأكل و المشرب كانت كلها تتعلق بامور حياتية في العصور الوسطى . . فهذه المفنون الجميلة لو رجعنا بها إلى الوراء قليلاً لوجدنا أنها تتعلق بالعناصر الحياتية التي تعيش فيما تحت الشعور . . . كلها تتعلق بالرغبة في الحياة والنماء . و الخوف . . و الموت . .

فأغاني المطر . . و الحصاد . . و دعاء الاستسقاء . . و الرقص حــول الصيـــد و الشــواء ، أليســت كلها أمثلة واضحة تبين تلك العلاقة التي بين الموسيقي

و الزراعة و الحصاد ؟ . و دعاء الاستسقاء و تمني نزول المطر . . ألا يظهر العلاقة بين الدين و الفلاحة و النماء منذ القدم ؟ . . و الدين . . ألا يهتم هو الآخر بميلاد الإنسان وتغذيت . . و تهذيبه . . و تشذيبه . . و حمايته . . و رعايته عن قرب ؟ . .

و لما كانت الزراعة تخضع للظروف الطبيعية و مرتبطة بها . . فإن بني البشر على مر الأجيال قد أضافوا من الفعاليات و الأنشطة ما يمكن أن يدخل في نطاق مفهوم الثقافة . .

فالمسكن .. و الملبس .. كل منهما يحمل أهمية بالنسبة للإنسان ، لا تقل عن أهمية الغذاء .. فالمسكن و الملبس مرتبطان أيضاً بظروف الطبيعة و شروطها .. فالشتاء .. و الصيف .. و الخريف .. و الربيع .. و الجبال .. و الصحراء . .التلوج

والأمطار كلها عناصر تتحكم في نوعية الملبس و المسكن .. و لسنا في حاجة إلى تكرار ما يتعلق حتى بالألوان .. و الثقل .. و الخفة .. و الارتفاع و السمك و .. ما شابه ذلك ، فظروف الطبيعة و المناخ التي تؤثر في ملابس القرويين مما لا شك فيه تشكل نوعاً من "الفنتازيا " لأزياء . . و زينة سيدات المجتمعيات الراقية في المدينة . .

و ماذا عن تأثير الطبيعة في العمارة . .؟ فمسكن سكان الصحاري يختلف هو وملبسهم عن سكان القطبين في ملبسهم و مسكنهم . . و مباني الغابات مما لا شك فيه تختلف عن المناطق الأخرى . . فبينما الأولى من الأخشاب ، فإن الأحرى من الحجارة والدبش و الآجر . .

و كما أن حياكة الملابس . . و إقامة المبنى . . وزراعة الأرض و فلاحتها تعتمد على عناصر مادية حياتية و تحتاج إلى التعليم ، و التدريب ، و التعلم ، و الآلة فإنها بنفس القدر في حاجة إلى مراسم . . و تشكيلات و تنظيم متدرج . .

و مع أن عناصر الفلاحة . . و البناء . . و الملبس التي اندرجت ضمن مفهوم الثقافة تعتمد في المقام الأول على المادة و عناصرها . . فإنها تهتم عن كتب بالمناسبات والعلاقات الاجتماعية و القيم المعنوية .

كانت كل المهن في العصور الوسطى تعتمد على فكرة الملازمة بين الأسطى والصبي، وعلى العلاقات الاجتماعية التي تتحدد بين أهل و أرباب المهنة الواحدة . وكانت كلها تهتم عن قرب بالقيم الأخلاقية و الدينية . .

إن العادات ، و التقاليد ، و الأعراف تلعب دورا مهما في حياة البدو الرحل الذيــن يربون الماشية . . و السذي يحـدد تلك العـادات و الأعراف ليس السزرع و الحصـاد بـل الحيوانـات و أعدادها . . فالبدو و الرحل يعرفون أنساب خيولهم و نوقهم و يفتخرون بها . . و قد أضافت إليهم قطعانهم مفردات و مفاهيم تتعلق بثقافاتهم .

إن البذور الموضوعة في الحقل تحتاج إلى صبر .. و دقة و رعاية و عناية . والقمح لكى يُصبح خبرزاً على المائدة يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة .

و كل شيء يدخل إلى ساحة الثقافة كالشجر . . و الحجر . . الجلد . . و الوبر . . والمعدن . . و الصوت و الصدى و الفكر . . . كلها كالقمح ، تحتاج إلى غربالة . . .

و تنظيف و طحن ، و حفظ ، وعجن و أشغال توصلها إلى حالة مقبولة ، و مستفاد منها . . فبينما نبحث في دور الشاعر الذي نَظَم أبياتا جميلة . . فنحن نقول : إنه صقل مفرادته و اختارها بعناية كالصائغ الذي أجاد نظم عقوده " . . و الواقع أن نظم الشعر الجيد لا يقل في جهده عن منح الحديد أو النحاس أو الجرانيت شكلاً جمالياً . . فالشاعر ربما يقضي وقتاً أطول من النّحات ، أو المثّال في صياغة مقطوعته الشعرية

إن تعهد الإنسان لنفسه جسسداً ، وروحاً . . و ذهناً . . بمختلف الوسائل و الوسائط يُسمى ثقافة أيضاً . . فكما أن بني البشر يتعهدون كل شيء يستخدمونه في حياتهم اليومية . . فإنهم أيضاً يتعهدون الفنون الجمينة و اللَّغة و الآداب بالعناية والرعاية . و جميعها نتاج الحاجة ، و الرغبة ، و الحب ، و الجهد و الدقة . . و كلما كانت الأعمال

الثقافية تلبي مطالب الإنسان المادية ، و المعنوية ، و كلما كانت جميلة ومفيدة . . فهي ذات قيمة . . و تنشئة إنسان مثقف ، و رعايته في تراثنا الإسلامي ، هذا بمثابة العناية ببستان ، أو حديقة غناء . . أو العناية بكائن جميل ذو قيمة تراثية . .

إن العناصر التي تصنع الثقافة ، كلما كانت جميلة . . و نافعة . . و مفيدة ، و مغذية و حامية . . و مسعدة . . و مُعَظمة يتم حفظها . . فتقام لها المخازن و العناسر ، و المحللت . . و الأرشيات . . و المتاحف . . و المعارض . و الكتب و المكتبات ، و تملأ و تشحن بكل العناصر المادية و المعنوية التي يحتاجها الإنسان . . إنها تشكل أقيم الخزائن التي يمكن أن يخلفها بني البشر و تتوارثها الأجيال . . جيلاً بعد جيل . . إن الأمم تكتسب قيمتها و مكانتها وفقاً لما تمتلكه من عناصر مادية ومعنوية ذات قيم ثقافية رفيعة . . فالأمم ذات العنابر المليئة و تكون بطونها شبعة . . وظهورها محمية . . و تزداد قوتها كلما اكتظت مخازنها بالأسلحة و الذخيرة . . . والأمم ذات الأجسام و العقول السليمة هي أمم ذات قلوب ، و مشاعر وروح سامية مما لا شك فيه

إنَّ تعداد العناصر التقافية التي تشملها معطيات الإنسان المادية و المعنوية و ما يترتب عليها من نتائج أمر في غاية الصعوبة . . و ما زاد من هذه الصعاب هو تداخل العناصر الحياتية في بعضها البعض . . و لكن مهما كانت الأمور معقدة .

و المشكلة صعبة . . فيمكن أن نقسم هذه العناصر الثقافية إلى مجموعتين ، دون أن نغفل الترابط أو التداخل فيما بينهما ؛ فهناك العناصر الثقافية المادية . . و العناصسر الثقافيسة المعنوية ، فالعناصر المادية من مأكل و مشرب و مأوى و ما شابه ذلك من موجودات تغطي الاحتياج اليومي للإنسان هي ما نطلق عليه " الثقافة المادية " . . أما السدين . . والفسن . . والأعراف . . و اللغة . . و الأدب و العقيدة . . و القانون . . و العلم والفلسفة و بشكل عام الأنشطة و الفعاليات الثقافية التي تتعلق بالنواحي الروحية و المعنوية والخيالية فإنها تشكل " الثقافة المعنوية ".

وكما سبقت الإشارة فانه من العسير بمكان الفصل بين العناصر المادية و المعنوية في حياة بني الإنسان . . فالموسيقى مثلاً ، تدخل في نطاق الثقافة المعنوية أي الروحية . . لما لها من علاقة بالروح الإنسانية و لكن الموسيقى في نفس الوقت تنطلق في العناصر المادية الآتية . . مثل البيانو . . و الكامان . . و الناي و الإيقاع . . و هل يمكن أن نفكر في روح بدون جسد . . ؟

# مكونات الحضارة:

أما الحضارة و مكوناتها فدعونا أيضا نعد إلى اللّغة ، فكلمة :- Civil ization بستعني الحضارة . . السّعوب المتحضرة . . التّمدّن . . و مشتقاتها :

Civilize يُحضَـر .. يُمـدنن .. يُثَقَف . . يُهـذَب ع

Civilized مُتَحضَر .. مُتَمـدَن .. نطيف .. مهـــذب ..

Civilian المثقف في القانون المدني .. المدني .. كل من ليس بشرطي أو عسكري ..مدنى .. لطف .. كياسة ..

## و في اللغة الفرنسية أيضاً:

- تعنی : مدنی . . أهلی . . ملکی . . Civil

Civilement = مدنى . . بأدب ورقــة . .

حضارة . مدنيّة . . تمدن . . تهذيب .

. . مهذب - Civilise

- مدنی . . مهذب = Civiliser

Civilite = أدب .. نطف .. مجاملة .. إكرام .. تحية .. احترام.

فمن هذه المعاني المطروحة نجد أن الحضارة . . أو المدنية . . متعلقة بالحضر والمدينة . . و كل ما يتعلق بهما من نمط حياة أو تفكير . . و إذا كانت الثقافة تتعلق بالحرث و الزراعة . . فإن المدنية أو الحضارة تتعلق بالمدن و الحضر . و إذا كانت الثقافة قومية محلية فإن الحضارة أو المدنية عقلية عالمية ... و لما كانت الثقافة تتعلق بتاريخ الأمة وترتبط

بمؤسساتها فإنها لا تقلد ... أساس الثقافة هو اللغة و لـما كـانت اللغة خـاصة بأمة مـن الأمم ؛ فإن عناصر الثقافة الأخرى كالرقص

و الرسم و الموسيقى هي كذلك من خواص الأمم ؛ كل على حده . . و في مقابل ذلك فإن العلم و عناصر الحضارة المعتمدة على العقل ، و هي التقنية يمكن نقلها بسهولة من أمة إلى أخرى ، و هكذا تظهر بين الأمم التي قبلت نظماً حضارية متشابهة ما يمكن أن نسميه حضارة مشتركة .

فالعلم و التقنية التي تطورت في الغرب بعد عصر النهضة قد انتشرت في كل ربوع الكرة الأرضية و هكذا ظهرت .. و ترعرعت "حضارة صناعية " تتشابه كل مفرداتها في اليابان و الصين .. و الهند و روسيا ..و تركيا .. و مصر. . و مع أن هـذه الأمـم تختلف عن بعضها البعض في اللُّغة و التساريخ و الأعراف و المعتقدات و الأديان .. فإنَّ دروس العلم و مفرداته المطبقة في كل الميادين التكنولوجية كالعلوم الرياضية .. و الطبيعة و الكيمياء و الأحياء كلها واحدة تقريباً .. و حتى الآلات المعملية تكاد تكون هي نفسها في كل هذه الدول .. و كما حدث و أنطلقنا من مفردات و جذور كلمة " Culture فأود كذلك أن أنطلــق مــن مشتقات و مفردات كلمة " Civilization " فكلها تعني في المعاجم المعتمدة .. " الحضارة .. الإقامة في الحضر .. التمدن .. التقافة .. التمكن من العلوم و الفنون و الآداب .. و المدنية .. الحضارة و اتساع العمران . . و تمدن فلان . . أي عاش عيشة أهـل المدن . . و تنعم و أخذ بأسباب الحضارة . . فهكذا . . إذا كان الحرص أي الثقافة متعلقة بحياة القرية فإن الحضارة أي المدنية .. متعلقة بحياة الحضر و المدن . و التي هي بطبيعتها أكبر من القرية .. و القرية تشكل محيطاً اجتماعيا أضيق كثيراً بالنسبة للمدينة .. في القرية الجميع يعرفون بعضهم بعضا .. أما في المدن .. كلما كبرت المدينة تحولت العلاقات الاجتماعية بين البشر إلى جمود ، و خمول في العلاقات الإنسانية .. و يصبح الكل غريباً عن الآخر حتى و لو كانوا في عمارة واحدة ؛ فكلما بعدت المدنية عن الطبيعة زاد الفرق والبون بين القرية و المدينة .. و بينما القروي يؤمَّن مأكله و مشربه من الطبيعة ، فإن المدنى يؤمن احتياجاته و متطلباته الحياتيــة من الأسواق التي هي بدورها تؤمنها من القرى عن طريق الوسطاء . أي التجار ..

إن الوسيط أو التاجر لا يعنيه كيفية الحصول على المحصول بقدر عنايته بالنقود التي يكسبها و يشتري و يبيع بها . . فالنقود هي المؤشر عن قيمة البضاعة المباعة أو المشتراة .. وإذا كان الفلاح يعيش في تلاصق مع محاصيله ، وحيواناته و قطعانه ، فإن التاجر ربما لا يلمس بضاعته و ربما لا يراها حتى مجرد الرؤية .. هو بذلك يكون بعيداً كل البعد عن التعامل مع الطبيعة أو حتى الوقوف على العلوم و المعارف التي تسهل له التعامل معها.. فتعامله هنا تعامل مادي ..

و هكذا .. فإن التفكير المادي قد ولد في المدينة ، و ليس في القرية .. و هـو يهـتم بالحياة التجارية عن كثب .. فالتاجر .. أو الفاكهي .. أو البقـال يهـتم بالقيمـة المـادية للجـمادات التي يتعامل معها كالسكر و الدفتر . . و القلم و النفاح و الخوخ و العنـب . . إن ما يهمه هو القيمة المادية . .

فالمدينة تهتم بالحياة التجارية و الصناعية . . بينما القريسة يكون الاهتمام فيها بالزراعة و النماء و تربية القطعان . . و في المدينة مهن لا يمكن أن نصادفها في القرى . . كالحداد . . و النجار . . و الترزي . . و المطبعي . . و المحاسب .

إن صانعي حضارة المدينة هم أرباب الحرف و المهن . . و ليس التجار و الوسطاء . . فهؤ لاء أي أرباب المهن هم نقلة الحضارة . . هم الذين يحولون المواد الخام المستخرجة من الطبيعة إلى أشياء ذات قيمة ينتفع بها بنو البشر . . إن الحياة الحرفية والمهنية التي تتنقل من الأسطى إلى الصبي عبر " القافة " تتشابه مع الفلاحين في الجانسب المادي . . و لكن هناك فارقا مهما فيما بين الخامة التي يتعامل كلم منهما معها . . فالحيوان و النبات الذي يتعامل معه القروي كالإنسان يلد . . و ينمو . . و يكسبر . . ويتخذى . . كلها من ذوات الروح التي تعرف الحياة و الموت . . و العلاقة التي خلقها معها بنو البشر في القرى تختلف عن الحرفي أو المهني الذي يتعامل مع الجلد أو العظم أو الخشب ، . فإذا كان الإنسان لا يتدخل إلى حد كبير مع ذوات الروح التي يتعامل معها في المدينة القرية . . فإن الحرفي أو المهني يستطيع أن يعطي المادة الخام التي تعامل معها في المدينة الشكل الذي يريده . . فقطعة الجلد يمكن أن تكون حذاء أو شنطة . . أو جاكت . . يُقطّعها . . ميزقها ثم يعيد تكوينها .

إن الحرفي . . أو التقني يكون أكثر حيوية و نشاطاً أمام الموجودات الجامدة عند الرغبة في تشكيلها أو منحها شكلاً ما . . إنه لا يملك شعور القروي الذي يجد نفسه أسيراً في يد الطبيعة ، و خاضعاً لها . . إن بني جميع البشر على الرغم من أنهم لا يجدون في أنفسهم القدرة على تغيير القمح ، أو الشجر ، أو الحيوان . . فإنهم بالشكل الذي يمنحونه للجماد ، يستحدثون أعمالاً لا نظير لها في الطبيعة . . إن القروي الدي يسزور المدينة لأول مسرة ، تتملكه الدهشة و الحيرة أمام الأشياء و المبانى التي يراها في الشوارع لأول مرة . .

إن الإنسان في المدن الكبيرة يُشيد عالماً مختلفاً تمام الاختلاف عن الطبيعة فالأعمال الفنية و المعمارية و الهندسية التي يستنبطها من الجمادات التي حولنا هي من صنع يديه . . إن تشكيل الجمادات ، و تصميمها كيفما نريد حوادث في غاية الأهمية . فكما هو الحال في الحدادة ، و الخراطة ، و النجارة فإن المواد الخام الجامدة أمكن تحويلها إلى آلات . . و بواسطة هذه الآلات يمكن تشغيلها بشكل ميكانيكي . .

إن الفنون الجميلة ، و المشغولات اليدوية تحمل بصمة و طابع من أبدعها ولكن الأشياء التي تُصنع بالماكينة تكون جماداً . . مغايراً تمام المغايرة للإنسان .

إن الصناعات الثقيلة التي حلَّت الماكينات فيها محل البشر ، دفعت بالإنسان أن يعيش داخل عالم من الجمادات . . و دفعته دفعاً إلى التفكير المادي . . و الإنسان كما أنه هو الذي صنع المعدات التي تُرى . . و تنتج أكثر منه ، هو نفسه أيضاً الذي اخترع الإنسان الآلي السني تلوق السني لا يسنام ليسلا أو نسهاراً . . و هسو الذي أوجد الآلات و الحاسبات التي تفوق قدرته . .

عندما تُذكر المدنية - في العصر الحديث - لا بد و أن يتبادر إلى الذهن الحياة في المدن الكبيرة ، و التي تطورت بفكر و عقل و خيال الإنسان . . و لكنها تطورت مع المنزمن بما يفوق قدرات الفرد وحده ، بل وربما المجتمع . .

إن الثقافة على الرغم من أنها تحمل ماهية التقريب بين الإنسان و الطبيعة ، إلاً أن الحضارة المتولدة عن الوحدة و الاتحاد بين الفكر المادي و الجمادات تحوز في طياتها خصوصيات و مميزات مخيفة ، و باردة ، و خطيرة و ظالمة . . ففي المدن الكبيرة ، و المصانع العملاقة لابد و أن يشعر الإنسان بالدونية جنباً إلى جنب مع الدهشة و الانبهار .

و هناك من يربط بين الثقافة و الحضارة . . و لا بد أن تكون هذه الرابطة هي التي تربط بين الحس و العقل . . و تجعل من التعايش بينهما أمر أ ممكنا ؛ فالعقل ينتج ما يجعل الحياة مريحة . . و التفكير هادئا . . و المشاعر فياضة . . و لتصنع الحضارة ما شاءت من مفردات حضارية مادية . . إلا أن الإنسان سيظل منذ أن ظهر على وجه الطبيعة و مند أن تلده أمه و هو محمل بمشاعر الخوف . . و الرغبة و الحب . . و الشهوة . . و الرضا . . و الجشع . . إنها المشاعر و الأحاسيس التي تحتويها الثقافة .

# رأي ويل ديورانت حول الثقافة و الحضارة :

و لنقرأ سوياً تلك السطور التي كتبها و يل ديورانت في مقدمة الجزء الأول من كتابه "قصة الحضارة " و الذي ترجمه د. زكي نجيب محمود و محمد بدران . . و فيها يحدد ملامح الحضارة التي يكتب قصتها : "... و هي أن أكتب تاريخاً للمدنية ، أردت فيه أن أروي أكثر ما يمكن من النبأ في أقل ما يمكن من الصفحات ، بحيث أقص في روايتي ما أدت العبقرية ، و ما أداه دأب العاملين في ازدياد تراث الإنسانية الثقافي . . و أن تكون قصتي مصحوبة بتأملاتي في العلل ، و وصف الخصائص ، و ما ترتب من نشائج لما أصابه الاختراع من خطوات التقدم .. و لأتواع النظم الاقتصادية ، و التجارب في ألوان الحكم .. وما تعلقت به العقيدة الدينية من آمال . و ما اعتور أخلاق الناس و مواصفاتهم من تغيرات .. و ما في الأدب من روائع .. و ما أصابه العلم من رقيّ .. و ما أنتجته الفلسفة من حكمة ..

الحضارة نظام اجتماعي يُعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي.. و إنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد الاقتصادية و النظم السياسية ،و التقاليد الخلقية ، ومتابعة العلوم و الفنون .و هي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب و القلق .. لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع ،و عوامل الإبداع والإنشاء. و بعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة و إزدهارها ...؟؟ و الحضارة مشروطة بطائفة من العوامل هي التي تستحث خطاها أو تعوق مسيرها .. وأولها العوامل الجيولوجية .. فتيار الجليد .. و شيطان الزلازل ربما تطمس منشآت الإنسان بركام من ثلوج أو أحجار .. أو يبتلعنا في جوفه غير آبه .

و ثانيها .. العوامل الجغرافية : فحرارة الأقطار الاستواتية لا تهيئ للمدنية أسبابها ... والمطر كذلك عامل ضروري إذ الماء وسيلة الحياة .. و عليه فإن العوامل الجغرافية على الرغم من أنها يستحيل أن تخلق المدنية خلقاً ، فإنها تستطيع أن تبتسم في وجهها .. و تهييئ سُبل ازدهارها ٠

و العوامل الاقتصادية أهم من ذلك ؛ فقد يكون لشعب مؤسسات اجتماعية منظمة ، وتشريع خلقى رفيع .. بل قد تزدهر فيه صغريات ، كما هي الحال مع الهنود الأمريكيين ..وقد تكون قبيلة البدو على درجة نادرة من الفتوة و الذكاء . و قد تبدي من ألوان الخُلق أسماها : كالشجاعة و الكرم و الشمم ، لكن ذكاءها بغير - الحد الأدنى من الثقافة الذي لابد منه ، وبغير اطراد موارد القوت - ستنفقه من مخاطر الصيد و مقتضيات التجارة ، بحيث لا يبقى منه شيء لوشَيُّ المدنية و هُدابها و لُطُائفها و ملحقاتها و فنونها و ترفها .. و أول صــورة تبــدت فيها الثقافة هي : الزراعة ، إذ الإنسان لا يجد لتمدنه فراغاً و مبرراً إلا إذا استقر في مكان يفلح تربته و يخزن فيه الزاد ليوم قد لا يجد فيه موردا لطعامه ؛ في هذه الدائرة الضيَّقة من على الإنتاج . و يستأنس الحيوان . .

إن الثقافة لترتبط بالزراعة كما ترتبط المدنية بالمدينة ..إن المدنيَّة في وجبه من وجوهها رقة المعاملة ، ورقة المعاملة هي ذلك الضرب من السلوك المهذب الذي هو في رأي أهل المدن من خصائص المدن وحدها .. ذلك لأنه تتجمع في المدينة ما ينتجه الريف من ثراء و من نوابغ العقول . و كذلك يعمل الاختراع ، وتعمل الصناعة في المدينة على مضاعفة وسائل الراحة و الترف و الفراغ ..و في المدينة يتلاقى التجار حيث يتبادلون السلع و الأفكار ، و هاهنا حيث تتلاقى طرق التجارة ؛ فتتلاقح العقول ، يُرهف الذكاء و تستثار فيه قوته على الخلق و الإبداع .. و كذلك في المدينة يُستغنى عن فئة من الناس ، فلا يُطلب السيهم صناعة الأشياء المادية ، فتراهم يتوفرون على إنتاج العلم و الفلسفة و الأدب و الفن ؛ نعم إن المدنيسة تبدأ في كوخ الفلاح، لكنها لا تزدهر إلاَّ في المدن •

و ليست المدنية أي الحضارة تتوقف على جنس دون جنس .. فقد تظهر في هذه القارة أو تلك ، و قد تتشأ عن هذا اللون من البشرة أو ذلك .. قد تنهض مدينة في بكين أو دلهي ، في ممفيس أوبابل .. فليس هو الجنس العظيم الذي يصنع المدنيَّة بل المدنيَّة العظيمة هي التي تخلق الشعب ، لأن الظروف الجغر افية والاقتصادية تخلق ثقافته والثقافة تخلق النمط السذي يصساغ عليه ..

لا بد و أن يُضاف للعوامل المادية و البيولوجية أيضاً العوامل النفسية الدقيقة فلابد أن يسود الناس نظام سياسي .. ثم لابد للناس أن يشعروا شيئاً فشيئاً أنه لا حاجة بهم إلى توقع الموت أو الضريبة عند كل منعطف في طريق حياتهم .. و لا مندوجة كذلك عن وحدة لغويسة إلى حد ما لتكون بين الناس وسيلة لتبادل الأفكار .. ثم لا مندوجة أيضاً عن قانون خلقي يربط بينهم عن طريق الكنيسة أو الجامع أو الأسرة أو المدرسة .. و ربما كان من الضروري كذلك أن يكون بين الناس بعض الاتفاق في العقائد الرئيسة و بعض الإيمان بما هو كائن وراء الطبيعة أو بما هو بمثابة المثل الأعلى المنشود .. و أخيراً لا بد من تربية لكي تنتقل الثقافة على مر الأجيال . فلابد أن نورث الناشئة تراث القبيلة وروحها ، فنورثهم نفعها ومعارفها . . و أخلاقها و تقاليدها و علومها و فنونها ، سواء كان ذلك التوريث عن طريق التقليد أو التعليم أو التلقين ، وسواء أكان المربي هو الأب أو الأم أو المعلم أو رجل الدين لأن هذا التراث إن هو إلا الأداة الأساسية التي تحول هؤلاء النشء من مرحلة الحيوان إلى طور الانسان ..

و لو انعدمت هذه العوامل - بل ربما نو انعدم واحد منها - لجاز للمدنية أن يتقسوض أساسها.. فانقلاب جيولوجي خطير ، أو تغير مفاجئ شديد أو وباء يفلت من الناس زمامه .. أو استنفاد زو ال الخصوبة من الأرض أو فساد الزراعة بسبب طغيان الحواضر على الريف .. أو استنفاد الموارد الطبيعية في الوقود أو المواد الخام .. أو تغير في طرق التجارة تغيراً يبعد أمسة مسن الأمم عن الطرق الرئيسة لتجارة العالم أو انحلال عقلي أو خلقي ينشأ عن الحياة في الحواضر بما فيها من منهكات ومثيرات واتصالات ، أو ينشأ عن تهدم القواعد التقليدية التي كان النظام الاجتماعي يقوم على أساسها .. أو انهيار قوة الأصلاب بسبب اضطراب الحياة الجنسية ، أو بسبب ما يسود بين الناس من فلسفة أبيقورية أو فلسفة متشائمة أو فلسفة تحفزهم على ازدراء الكفاح أو ضعف الزعامة بسبب عقم يصيب الأكفاء ، و بسبب القلّة النسبية في أفراد الأسرات الكفاح أو ضعف الزعامة بسبب عقم يصيب الأكفاء ، و بسبب القلّة النسبية في أفراد الأسرات التي كان في مقدور ها أن تورّث الخلّف تراث الجماعة الفكري كاملاً غير منقوص .. أو تركز للشروة تركز أ محزناً ينتهي بالناس إلى حرب الطبقات و الثورات الهدّامة و الإفلاس المالي .. هذه هي بعض الوسائل التي قد تؤدي إلى فناء المدنيّة ، إذ المدنيّة ليست له مجبوله في فطرة

الإنسان ، كلا.. و لا هي شيء استعصى على الفناء، إنما هي شيء لا بد أن يكتسبه كل جيل من الأجيال اكتسابا جديدا..،،

هذه هي خلاصة الآراء التي طرحها ول ديورانت في مقدمــة كتابــه الرائــع قصــة الحضارة .. و التي كان لابد و أن نشير إليها .. و نضيف أنه ربما فاتته بعض العناصر الأخرى التي تؤدي إلى سيادة حضارة ، و اندثار حضارة أخرى .. مثل الحروب .. و الاستعمار الطويل .. و محاولة سيادة جنس على حساب فناء جنس آخر كما حدث في حروب القرون الوسطى ، و الحروب الصليبية و الاستعمار الغربي .. وإفناء الهنود الحمر .. هذه كلها أمثلة صارخة على محاولة الحضارة الغربية أن تسود على حساب حضارات أخرى.

و يمكن أن نضيف إلى ذلك عملية الصراع الثقافي .. فالثقافة الغربية ممثلة في لغاتها الفرنسية و الإنجليزية و الأسبانية و الألمانية قد حاولت أن تسود و تُسيَّد ثقافاتها على حساب اللغة العربية في شمال إفريقيا . . و السنسكريتية و الأوردية في الهند . . واللغات الأفريقية في شتى بقاع القارة الأفريقية •

هذا ، و إن كان ول ديورانت قد عاد و أكد على وسائل انتشار الثقافة حيث يقول :"٠٠ و المدنيات المختلفة هي بمثابة الأجيال للنفس الإنسانية ،فكلما ترتبط الأجيال المتعاقبة يبعضها ببعض بفضل قيام الأسرة بتربية أبنائها ثم بفضل الكتابة التي تنقل تراث الآباء للأبناء .. فكذلك الطباعة ،و التجارة و غيرهما من ألوف الوسائل التي تربط الصلات بين الناس قد تعمل على ربط الأواصر بين المدنيات .. و بذلك تصون للثقافات المقبلة كل ماله قيمــة مـن عناصــر مدنيتنا.. فلنجمع تراثنا قبل أن يلحق بنا الموت .. لنسلمه إلى أبنائنا...،،

و نحن نقبل دعوة الباحث العظيم .. و لكن دعونا نر ماذا يجب علينا أن نفعل حيال هذه الدعوة .. و هل نلقن لأبنائنا عناصر الحضارة.. أم عناصر الثقافة ؟.. هل نـنوب فـي الآخر؟ .. هل نحتفظ بالأنا؟.. هل نغوص في المحلية ، أم نُحلق في الآفاق العالمية و نــذوب بين فقاعات العولمة ؟..

إن المفكر التركي ضيا كوك آلب "٢٣ مارس سنة ١٨٧٦ - ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٢٤ م " بالرغم من أنه يفصل بين التَّقافة و الحضارة و يفرق بينهما فإنه قد سعى نحو تأسيس علاقـة فيما بينهما.. إنها بمثابة العلاقة بين العقل و الحس .. و لكن الواقع أنها محاولة للربط بين العقب المادي الراغب في منح شكل ما إلى المواد الميتة .. وإبعاد الإنسبان بعيدا عن

العلاقات الاجتماعية و العواطف الدافئة المختلفة التي تربطه بالعالم المحيط به .. إن الإنسان بطبيعة الحال لن يستغنى عن المدنية المريحة ، والرائعة . . و التي حصل عليها بجهود متراكمة عبر الأجيال . . و لكن المراد ، والمأمول هو أن يضيف إلى تلك المدنية بعضاً مما هو متوافر في عالم " الحرث فلابد من الدمج بين المشاعر "الروح" و المادة ... و التواتم فيما بينهما بدلاً من التنافر .. أو التنازع .. و لا بد للإنسان أن يضفى على الحضارة المادية التي ابتدعها بجهده وعرقه شيئاً من المعاني و الملامح البشرية .. و لابد أنه سيدرك في يوم ما أن الحضارة المادية ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة من وسائل راحته و هدوئه و

و لكن إذا كان لابد من تحديد بعض الفوارق بين الثقافة و الحضارة ..فإن الفكر الإسلامي بخاصة ، و الشرقي بعامة يعتبر الثقافة قُوميَّة مَشَاعِرَّية .. بينما الحضارة تحمل شخصية عَفَلانيَّة عالمية .

و إن ما دفع هذه المنابع بأن تصف الثقافة بالقومية ، فلأنها مرتبطة بالكائن الاجتماعي المسمى بالأمة .. فاللغة التي هي إحدى المقومات الرئيسة للثقافة ، و الأدب الذي تفوح به هذه اللغة هما من خواص الأمة التي تتحدث هذه اللغة ... فكما أن اللغة و الأدب الإنجليزي ، والفرنسي و الألماني و الأسباني يخصان الإنجليز و الفرنسيين والألمان و الأسبان ، فإن اللغة العربية و الفارسية ، و التركية و الأوردية و آدابها تخص العرب ، و الفرس ، و الترك ، والباكستانيين و الهنود ، و الذين يتحدثون هذه اللغات ،

و لما كانت اللغة مستخدمة يومياً - فإن هذه اللغة تحمل في طياتها الحياة اليومية .. والرؤية العالمية والمشاعر الحسية لمن يتحدثون هذه اللغة . و من هنا تنشأ الصحوبة عند النرجمة من لغة إلى أخرى .. وينطبق نفس الشيء عند نقل أدب أمة إلى أمة أخرى ، وينطبق نفس الشيء عند نقل أدب أمة إلى أمة أخرى ، والعائلة الأديب قد عبر في لغته عن مشاعر وأحاسيس و ثقافات أمته .. فالمحيط الاجتماعي ، والعائلة .. و المدرسة .. و الحارة.. و القرية و المهنة ، أو الحرفة قد تَغلغل إلى أعماقه دون أن يدري

الثقافة ليست مثل العلم و التقنية .. إنها ليست ميكانيكية .. بل هي عضوية .. فكما أن الشجرة قد حققت كل الصفات الجينية التي تحتويها بذرتها وفقاً لمعطيات التربة التي تغذيها ، و الماء الذي يرويها .. و الهواء .. و الرياح .. و الشمس أي المناخ الذي يحيط بها .. فإن الأمم كذلك في حاجة لمعطيات تاريخها الذي يحمل عصارة تجاربها .. و جغرافيتها التي تحدد

ملامحها ، و اقتصادياتها التي تُنُوِّع أنشطتها .. إنها في حاجة لكل ذلك لكي تطــور ظروفهـــا الاجتماعية و السياسية والدستورية ..

و لما كان الكتاب الذي بين أيدينا يتناول صفحات من الثقافة و الحضارة التركية ٠٠ فهنا يمكن أن نطرح تساؤلاً .. هل الأمة التركية التي عاشت في أواسط آسيا ، و في شبة جزيرة الأناضول وفقاً لظروف و عوامل متعددة .. متغايرة .. ووصلت إلى يومنا الحاضر .. فهل من الممكن أن تذوب و تتصمر في أمم أخرى؟ .. فكما أن تاريخها .. و شخصيتها فسريدة ، فإن ثقافتها أيضاً فريدة .. إن مناراتها .. و طرز جوامعها التي تطالعك في إستانبول مـثلا قلمـا تُصادفها في مكان آخر .. إنك ستصادف نوعاً من التفرد عندما تزور مزارات مولانا جالل الدين الرومي " ٣٠ سبتمبر سنة ١٢٠٧ م = ١٧ نوفمبر سنة ١٢٧٣ م " في قونية ، و التسي زارها الملايين عبر السنين . . فإنك ستجد نوعاً من التفرد الخاص بالأتراك في كمل من بورصة . . و أدرنه بل في كل ربوع تركيا . . إنك و لابد أن تسرى بعيض الصفات . . والسمات و الخصوصيات التي لا يمكن أن تصادفها في أي مكان أخر .. فلكل مكان تفرده .. و مما لا شك فيه . . إن الأمم الأخرى لها تاريخها. . و لغتها . . و بلدانها . . ومعمارها ، و ثقافتها .. فكما أن الفرد له ما يتغرد به ، فإن الأمم أيضاً لها خصوصياتها التي تنفرد بها .. و لما كانت مميزات الفرد هي ما تجعله يستحق التقدير و الاحترام فيان الأمه كذلك ، مميزاتها و خصوصياتها هي التي تجعلها تنال ما تستحقه من هذا التقدير ، و ذلك الاحترام •

في المقابل من ذلك ، فإننا نرى النتاج العلمي والتطبيقي متشابها إلى حد بعيد ، فالسيارة ، و الطيارة ، و الباخرة ، و التلفاز ، و الحاسوب ، و ماكينات التصوير ، ومصانع الآلات كلها تعمل بنفس النظام ، و بنفس النسق ، و وفقاً لنفس القواعد الهندسية .. كلها تعتمد على نفس النظريات العلمية و القواعد التقنية ..ربما هناك اختلاف في اللبون .. و الإخسراج الخارجي .. و بعض من البصمات الخاصة ..

و حتى هذه الخصوصيات البسيطة ، لو أمعنا فيها النظر ، ربما هي التي تجعل المشتري للطائرة ..أو السيارة .. أو الباخرة يفاضل بين الفروق التي تبدو له بين المنتجات المتشابهة ؛ فالإمكانات الجغرافية ، و التجارب التاريخية ، و مراحل التطور ، و التقدم العلمي ، أو تخلفه .. و جدية العامل ، أو تهاون المهندس و الإداري و سمعة المصنع كلها من العوامل

التي تؤثر على رواج المنتج .. إن سبب ذلك مما لا شك فيه .. هو الإنسان الذي أوجد العلم والتقنية ، كما أوجد لنفسه الروافد الثقافية .. إلا أنه لم يخترع لنفسه علماً أو تقنية خاصة به بل إني اشترى معرفة في هذه الميادين من الآخرين الذين سبقوه فيها .. و من الممكن أن تتشابه .. وربما تتطابق نفس المصانع ونفس المنتج و إن اختلفت الأمم .. و لكن .. حتى في مثل هذه الظروف من الممكن أن تكون هناك اختلافات في طرق العرض ، و الصيانة . . و الاستعمال . . والرعاية .. فالسيارة واحدة و لكن طرق استخدامها تختلف . . تختلف وفقا للطرق وقواعد المرور ورعايتها .. الجرار الزراعي واحد في كل الأمم .. و لكن من غير الترك و المصريين يستخدمه في الريف في زفة العرس بعد تزيينه .. ؟ و حتى لو تشابه الترك والمصريون في استخدام الجرار في الزفة ، فمما لا شك فيه .. تختلف الأغاني المصاحبة . والترانيم و الدرابكة ..

إن التقليد .. أو الأخذ عن الغير يجب ألا يُخيفنا .. بل لابد من ذلك .. و فسي نفس الوقت لابد أن نحافظ على هويتنا .. و على الأشياء الجميلة التي ننفرد بها.. يجب أن نأخذ عن الغرب .. و عن الشرق على حد سواء .. و لكن مع الحفاظ على كل ما يجعلنا نختلف عنهم في الأعراف و التقاليد ، و التاريخ و الجغرافيا و نمط الحياة الأسري و الاجتماعي فيما بيننا .. و الأمثلة على ذلك كثيرة و مدروسة ،

فالترك مثلا .. بالرغم من أنهم حاولوا - فيما يزيد على ألف سنة - الأخذ عن العرب و الفرس و تقليدهم ، إلا أنهم ظلوا كما هم أتراكا .. و لقد أخذوا عن العرب الدين الإسلامي و ثقافته ، وكل مؤسساته .. و عن الفرس الكثير من المؤسسات التعليمية .. و لكن لما كمان لهم شخصياتهم القومية المستقلة ، و لهم بيئتهم .. وتاريخهم .. و عاداتهم .. و أعرافهم الاجتماعية .. و السياسية المستقلة .. وقد صبغوا ما أخذوه بصبغتهم الخاصة بهم ، و المدني يتضح فيه طرز معمارهم ، ومنمنماتهم .. وخطوطهم و أكلمتهم .. و حتى سجادهم .. و كما كانت لهم خصوصياتهم حتى في الخط العربي .. فقد أوجدوا لأنفسهم في العصر العثماني والمدارس العثمانية الخاصة بهم .

#### التغيرات الثقافية:

إن السمة الأساسية للتاريخ هي التغير .. و كما قال أحد الفلاسفة اليونانيين القدماء .. " لا يُغتسل في ماء النهر مرتين " .. فإلى أن يتم النزول إلى النهر في المرة الثانية ، تكون مياهه المتدفقة قد تغيرت .. فكذا روح الإنسان و جسده ..

إن فكر التغير هذا قد عبرت عنه الحضارة الإسسلامية باقتدار و وضوح ، و الترك قد مروا بمراحل كثيرة و متعددة طوال حياتهم الثقافية .. و منذ كتابات أورخون التي تتضح فيها التأثيرات الخارجية إلى قبول الآخو الآخو العربي و العجمي و الإسلامي .. إلى الاتجاه إلى الغرب و الأخذ عنه .. إلى مرحلة التتريك والعلّمانية .. و مع أن هناك استمرارية في الثقافة و الحضارة ، فإن كليهما تتواءمان مع مقتضيات الحياة و متطلباتها . وما يعتريها من التغير .. و ربما يمر من بين ظهر انينا دون أن نلحظه .. أحياناً لتباطئه .. و لحياناً أخرى للسرعة الفائقة التي تم بها التغير .. فمن ناحية الدين هناك تغير .. من ناحية اللغة هناك تغير .. من ناحية النظام السياسي و الاجتماعي هناك تغير .. منذ مائة عام كان التركي يتفاخر بالطربوش والعمامة و هاهو .. الآن يُزين رأسه بالقبعة .. و يصطحب الزوجة إلى المراقص .. و تسبقه في شتى الوظائف ، و تولت عنه سياسة الحكم .. و كتبت معه بالحروف الحديثة .. و بصحت معرفة الخط العربي وقفاً على دور الحفظ و المتاحف .. ملامح التغير نلحظها في كل مكان ، و بين كل الطبقات ؛ مئات الآلاف من المدارس . . والمصابانع . . و المطابع وملايين الكتب و الصحف و المجلات . . و العديد من محطات الإذاعة وقنوات الإرسال ..

مع أن الأقراد يتفردون بخصائص تميز بعضهم عن البعض الآخر ، فإنهم في نفس الوقت يحملون سمات مشتركة مع كل الجنس البشري .. إن الأمم هي كذلك .. فكما أن هناك تفردا ، فهناك أيضا عناصر مشتركة .. فإذا كانت الثقافة من تفردات الأمة ، فيإن الحضارة تشكل السمات المشتركة مع الأمم الأخرى .. ولهذا .. فإن الأمم تختلف عن بعضها .. و لكنها ليست متعادية و لا متضادة .. و لنبرهن على ذلك ..

إن اللغة إحدى العناصر المهمة في الثقافة ، و الناس الذين يتحدثون نفس اللغة يشكلون مجتمعاً مختلفاً يطلق عليه الأمة . . و العربية . . و الإنجليزية . . و التركية . . والفارسية لغات

تختلف عن بعضها .. و الأمم التي تتحدث هذه اللغات منذ متات ، بل آلاف السنين قد استحدثت لنفسها تقافة خاصة بها .. و أدب كل منها مختلف عن الآخر .. و كل أمة استخدمت لغتها و أوجدت لنفسها شعراً ، و روايات و مسمرحيات وأعمالاً فلسفية وعلمية خاصة بها .. و هذا يُعد شيءٌ جميلٌ .. و كل الأمم المتحضرة ، تنقل آثار الأمم الأخرى إلى لغاتها لتستفيد منها و هكذا تتشكل بين الأمم حضارة وثقافة مشتركة .. و لكن هذا لا يلغي وجود الأمم صاحبة الشخصية القوية ، بل على العكس .. كلما ازدادت الأمـة مـن الثقافات الأخرى ، از دادت قوة و رصانة .. أليس الأفراد على هذا المنوال ؟.. فإن كنت صاحب لغة .. فأنت صاحب ثقافة واحدة أما إذا كنت من ذوي اللسانين ..فأنت من الدنين يحملون سمات الثقافتين .. و هكذا " إذا كان جسم الأسد مكوناً من الحيوانات التي أكلها وما الأسد إلا عدة خراف مهضومة .. على حد تعبير الشاعر و المفكر الفرنسي فان كل الموجودات الحيَّة تأخذ غذاءها من خارج نطاقها .. فإذا أمعنا النظر ؛ فلسوف نجد أن أكثر الأمم تقدماً أكثرها ترجمة عن الأمم الآخرى .. و لكن بشرط ألا تشعر بالدونية .. و ألا تهمل منابعها و ثقافتها الذاتية .. فإذا ما انبهرنا باللغة الإنجليزية مثلاً . مدعين أن اللغة العربيــة أو اللغة التركية متخلفة و ناقصة .. ففي غضون مائة عام على الأكثر نكون قد فقدنا وجودنا القومي .. و هويتنا الثقافية .. و ما فعله الاستعمار في القرن التاسع عشر و النصف الأول من القرن العشرين ليس ببعيد .. و هذا أخطر ما يمكن أن تحدثه العولمة الثقافية.. فلغتنا العربيـة .. و التركية في ثراء الموسيقي الشرقية و هما من خصوصياتنا .. و مــا أن تعبــث أناملــك بالمذياع حتى تأتيك أصوات ، و نغمات عذبة ، دافئة .. إنها تحمل نسمات الوطن .. و أخوة المواطنة مع من يترنم بهذه الكلمات الطلية ..

إذا كانت الموسيقى الشرقية تطربك .. تُحزنك .. تُثيرك.. تُسليك و تضحكك بل أحياناً ما تبكيك .. فلماذا تتركها.. و تراها متدنية ؟.. إن لغتك .. و موسيقاك وأدبك الخاص بك .. وبأمتك هى شرف هذه الأمة .. هى في مقام الوطن و الأرض .. والأرض هي العرض .. ليس معنى هذا ألا أطرب بالموسيقات الأخرى ، و ألا أقرأ للآداب الأخرى..

إن أوطاننا الإسلامية ثرية .. مترامية .. جميلة .. ورثناها عن الأجداد عامرة محمية . هي أمتنا . . نبع تاريخنا . . و حاملة كنوز ثقافتنا.. نصد عنها الأعداء .. ونقدَّم لها الدماء .. و لكن على الرغم من كونها و طناً لنا.. فإنها متوائمة مع قوانين الطبيعة العامة .. فهي كسائر

أوطان الدنيا.. تعيش تحت نفس الشمس .. و تحتوى على نفس المعادن و المواد الخام ..والمياه المتدفقة .. و جبالها .. ورمالها كالجواهر الثمينة فيها ، وحولها العديد من بحار العالم و أنهاره .. و اللَّه وحده هو الذي يعلم كم هي أنواع الأسماك التي تحتويها ..!..و الاستفادة من علــوم العالم ، و تقنياته لدراسة هذه الموارد .. هل فيها النفع لنا.. أم سيلحق بنا منها ضرر؟.. هــو أمر محتم ..

إن نقل العلم أينما كان .. و حمله إلى أوطاننا.. فيه الرفعة و الثروة لنا.. ".. خذوا العلم ولو في المصين . . " . . العلم هو الحضارة . . فمن يكره أن ترتبط قرانا . . ومدننا . . وأوطاننا بالطائرات .. و الطرق .. و القطارات ؟.. من يكره الفنادق على الشواطئ .. و قمم الجبال .. و بطون الصحراء ؟.. لماذا لا تهتز ودياننا بالتغاريد .. والأهازيج.. و تمتلئ البطون..و تعمل السواعد؟.. من يكره أن يخلق لنا العلم مدناً جديدة في أعماق الصحراء .. والبيداء .. و تتخللها المصانع التي تحوَّل رمالها زجاجاً.. ووديانها مروجاً.. لابد أن نطوع العلم لنا و لمن سوف يأتي من بعدنا.. نطوعُه لعاداتنا و تراثنا .. و قيمنا .. أي نأخذ بكل أسباب الحضارة ، مع الحفاظ على كل مفردات الثقافة .. أي الأصالة .

إن احد معانى الثقافة هو العمل والتشغيل .. لابد من تشعيل اللَّغة و الموسيقى والعمارة .. و الجبل .. و الصخر .. وقبل ذلك .. الإنسان . و لابد أن نصل به إلى أعلى الأعالى .. إن كل ما أنتجه العقل البشري من أدوات و معدات لنا فيها نفع و لنا منها منافع .. و لن نفقد هويتنا .. أو شخصيتنا إذا ما استفدنا بها .. بل على العكس تمامساً نطور الهوية . . و نصقل الشخصية . و لكن بشرط أن نعض على الوطن . . و الأمة .. و التاريخ و كل مفردات الثقافة بالنواجذ.

# ما هي الأسس التي تُقام عليها الثقافة ؟

إن كل ما أنتجته قريحة أمة من الأمم عبر التاريخ ووصل إلى أيامنا الراهنة سواء أكان مادياً أو معنوياً فإنه يدخل تحت نطاق مفهوم " التقافة القومية ..

الأمة. وحتى تلك الأشياء التي استعارتها من الأمم الأخرى فهسى ملك لها طالما أنها استوعبتها .. فأحبتها .. إن المللبس التي ترتديها ، و الأشياء التي تستخدمها . . وثروتك اللغوية و الكتب التي تقرأها هي مفردات عالمك الخاص بك . . فلا تستطيع أن تفصل بين الله " أنا " و عالم الثقافة و المادة التي تعيشها .

فالأنا .. أي الذات سواء أكانت فرداً أو أمة تنمو و تترعرع و تتطور بما تحتويه وتمتلكه من أشياء قد أضافتها إلى ذاتيتها ... فمثلاً جلال الدين الرومي ترك وطنه الأصلي وجاء إلى الأناضول .. قضى حياته بين الترك ، نشر طريقته المولويه في تركيا و حيثما وجد الأتراك .. استوعب أشعاره و موسيقاه الآلاف من الشعراء وعلى رأسهم يونس أمره (٢٥/١٣١م) و تغذى على معارفه آلاف من رجالات الدولة، و المواطنون العاديون و قد كتب أعماله العرفانية ، و الأدبية و الفكرية باللغة الفارسية .. فهل نلقي به خارج نطاق الثقافة التركية لمجرد أنه كتب أعماله باللغة الفارسية ..؟

كما أن الأتراك الذين شيدًوا صرح الحضارة و الثقافة الإسلامية في كل ربوع الأناضول .. قد قبلوا من الإسلام الكثير من المفردات و المعارف التي درسوها عن العربية و الفارسية .. فهل من الجائز أن يُلقي جانباً بهذا التراث بحجة أنه أتى من منابع أجنبية .. ألا نكون بذلك هدمنا ذلك الصرح الذي بناه الأتراك ؟.. إنهم قد أدخلوا مع الإسلام مفردات الجامع و القرآن ، و المكتبة و السبيل و السوق وغيرها من آلاف المفردات ؛ فهل يُلقي بها لمجرد أنها وفدت من اللغة العربية ؟ ..

لم يثبت التاريخ حتى الآن ، أن هناك أمــة من الأمم لم تستفد من حضارات ، وثقافات الأمم الأخرى في المدينة ، و الثقافة مثلما هو الحــال في الفنــون الجميلة والأعمال ، الفنية ليس المهم هو العنصر أو المادة الخام ، بل المهم هو التركيب أو التشكيل الفني الذي يحتويه .. فمثلاً الشاعر التركي يحي كمال بيـاتلي (١٨٥٤/١١/٢ – ١ / ١٩٥٨/٢ م) قــد اســتعار معجمه الشعري من اللغتين العربية و الفارسية.. و لم يعب عليه أحد صنيعه هــذا.. لأن مــا يخص يحي كمال هنا ليس الكلمات .. بل النظام ، و النسق ، و الجرس الموسيقي المتولد عن هذه الكلمات ..

يمكنك أن تقارن بين جامع عثماني ، و جامع عربي ، و جامع فارسي كجامع، فالثلاثة يشبه بعضها بعضاً .. و لكن مما لا شك فيه أن الطراز و الأسلوب مختلف .. و ما تزدان به مدينة كاستانبول من جوامع و مآذن هو على الطراز العثماني الذي لا نصادفه في مكان آخسر

هو ما يجعل هذا الطراز ضمن عناصر و أسس الثقافة التركية العثمانية . كما أن مآذن القاهرة تحمل السمات الثقافية الفاطمية و المملوكية ...

إن أهم عناصر و أسس الثقافة القومية هي اللغة ، و كل ما تعبر عنه اللغة .. أو يُعبر عنه باللغة .. لأن تتاول اللغة وحدها ، وبحد ذاتها يمكن أن يحيد بنا عن الطريق المستقيم.. فما أن تُذكر الثقافة حتى يتبادر إلى الذهن اللغة ، و ما أنتجته اللغة سواء أكان شفاهياً ، أو مكتوباً .. فالمخطوطات التي تكتظ بها المكتبات .. و دور الوثائق و المحفوظات .. و أرشيف المحاكم و الوزارات و الهيئات .. كل هذه أشعة تلقى الضوء على التاريخ القومي و المساهمات الحضارية . كما أن ما يتردد في القرى و الكفور و النجوع من ضمروب الأمثال . . والأغاني ، و الفوازير و الألغاز .. والأشعار و الحواديت و الأساطير و النَّكت .. والفكاهات و اللطائف والمُلح كل هذه المفردات تدخــل بين نطـــاق النَّقافـــة ؛ كالنســق المعمـــاري . . والنغم الموسيقي . . والرقص الإيقاعي ، و المشغولات اليدويــة .. و الأكلمــة و الأبسـطة والسجاد اليدوي كلها عناصر ثقافية تحرص الأمم المتقدمة.. و المحتضرة على عرضها والتشهير بها في دورها .. و قصورها .. و متاحفها.. و مبانيها.. و متاجرها و معارضها .. بل وتخصص لها المناسبات .. و الفتارين .. و الصالات..

ليس هذا فحسب .. بل عادات ، و أعراف و معتقدات .. و مراسم واحتفالات الأمه لمما يدخل ضمن تراثها الثقافي .. فما يفكر فيه المواطن في القرى أو الحضر .. و طريقة اللبس و الأكل و سمات البخل أو الكرم . . . . و مراسم المنزواج أو المعدفن .. و التفاؤل والتشاؤم حيال عناصر الطبيعة أو ما يأتي به القدر .. كلها فصوص ثمينة يشملها العقد المرصتّع حول جيد الأمة .. و معصم كل فرد من أفراد هذا الوطن . .

# تكامل الثقافة القومية و مميزاها:

لما كانت اللغة و طريقة نظرتها إلى الحياة اليومية ، و التعبير عنها هي من أسس وعناصر الثقافة القومية .. فيجب القول منذ البداية أن اللغة العربية هي إحدى مقومات الوحدة الثقافية بين كافة مجتمعات الأمة العربية ،كما أن اللغة التركية هي التي قامست عليها فكرة الوحدة الطورانية التي تجمع بين كافة شعوب الأمة التركية . . ولتأكيد هذه المعانى لابد من

در اسة النتاج اللغوي ، و الأدبي .. و الموسيقي و الفنون الجميلــة والأعــراف و المعتقــدات و المراسم على ضوء الوثائق و الموروثات المتاحة ..

على الرغم من أن الأبحاث التي جرت ، و تجرى مازالت في مراحلها الأولى إلا أنها أثبتت أن اللغة العربية تشكل عنصراً توحيدياً بين كل الأمة العربية على امتداد الساحة العربية .. و يكاد يكون نفس الشيء متطابقاً على الشعوب التركية رغم اختلف اللهجات ، و اللكنات . . فاللغة العربية واحدة رغم اللهجات في المغرب و شمال أفريقيا و الصومال و السودان و مصر و الجزيرة العربية و المشرق العربي .. كما كانت اللغة التركية هي الوسيط المشترك بيني و بين التركي في المجر ، وبلغاريا ، و الأناضول ، و قزوين و تركستان و طشقند وباقى المدن في أوزبكستان .. ورغم اختلاف اللهجات فإن الوسيط كان ناجحاً .. و لم تحل هذه اللهجات دون الترجمة عن الأذرية و الأوزباكية و التركمانية .. فالأصدول واحدة و إن تشعبت المنابع و الجداول.. فتمتعنا و استمتاعنا بالغناء المغربي و التونسي و المشرقي والخليجي ، و النغمات الحلوة و الترانيم المقدسية و اللبنانية . . وعذوبة الترتيل والإنشاد و التواشيح المصرية .. كلها عناصر عذبة .. في عذوبة النيل ، عميقة كعمق اللغة العربية التي وفرت وحدة المشاعر و الأحاسيس و الوجدان .. و نغمات الموسيقي التركية التي تشنف الأذان من قازان .. و أفغانستان .. و تركيا .. و إيران و أذربيجان .. و سائر الساحة التركية على امتدادها.. فمما لا شك فيه أن الأصول اللغوية الواحدة هي التي أمَّنت وحدة تلك الأنغسام والترانيم.

إن الأقوام العربية.. شأنها شأن الأقوام التركية.. قد عاشت عنعنات عقائدية.. ومراحل تاريخية متعاقبة.. عرفت كلتاهما مرحلة ما قبل الأديان السماوية.. ثم استقرت جموعها على الديانة الإسلامية ، لما وجدته فيها من تقارب في الأعراف و العادات ، و تهذيب و تشذيب للسلوك و الميول .. و الرغبات و أصبح من الصعب أو المحال أن تفصل بين ثقافة الإسسلام وثقافة الإنسان في وسط آسيا .. أو الأناضول أو المشرق عبوراً لأرض الجزيرة مروراً بمصر وصولاً إلى المغرب...

إن العرب العاربة و المستعربة .. و الفرس و الأتراك بعدما قبلوا الإسلام واعموا بين البناء التحتي و البناء الفوقي في الثقافة .. أبقوا على ما لديهم مما يتواعم مع الدين الجديد .. ففكرة التوحيد عند المصريين أبقوا عليها ، صهروها في بوتقة الإله الواحد .. غير الترك

شخصية رجل الدين الشاماني و ركزوها حول شخصية الرسول " صلى الله عليه وسلم " تسم أمير المؤمنين و الخليفة و شيخ الطريقة .. و كرامات الولى بدلاً من نفحات الشاماني .. والبدوي العربى .. و المُرتحلون الأتراك الذين كانوا يعيشون في الخيام و بيوت الشعر ويحملونها إينما رحلوا ..بعد أن قبلوا الإسلام نقلوا زخارف و نقوش الخيام إلى المآنن .. والمنابر للجوامع و المساجد .. مثل هذا التغير الثقافي يمكن أن نلمحه ، بل و نلحظه بين كل شعوب الأمة الإسلامية ٠

إن شعوب الأمة الإسلامية قد مزجوا مزجا فريداً بين شخصية البطل و الغازي .. في السير و الملاحم .. و عنترة .. وامرؤالقيس .. و الزبير .. و السيساميش .. وكسل أوغسلان وكور أوغو لان.. أصبحوا على بن أبي طالب .. و خالد بن الوليد و جعفر الطيار و طارق وأورخان .. و سليمان و الفاتح .. فالبطل و الغازي هما القوة المادية التي تفتح الحصون وتحميها . و يسيران جنباً إلى جنب مع أمير المؤمنين والخليفة و السولى و العالم هما اللذان يفتحان أبواب العالم الآخر . . بينما البطل و الغازي هما اللذان يفتحان العالم المعاش .. و من هنا كانت مكانة الشهيد و الولى لا تضاهيها مكانة أخرى .. و كلتا الشخصيتين تتالان ما تستحقه من احترام و تبجيل في الترات الثقافي و الإسلامي .

إن الدفاع عن الدين و الوطن من أعلى المراتب قدسية و إجلالاً عند الأمة الإسلامية .. من هذا المنطلق يحتم الارتباط بالدولة و مؤسساتها التي توفر لها الحماية و الرعاية ، و التي تجعله يرتبط بها ، و يدافع عنها عند الكوارث و المحن .. فالأرض هي العرض و الدفاع عن الأرض بالروح والدم و المال من أسمى مراتب الأخلاق وهذا ما يخلق في المواطن عزة النفس .. و الوقار و الحيثية و تنفعه إلى حب الخير والكرم و التضحية و احترام حق الغير و الدفاع عن المظلوم ، و مساعدة الضعيف والصغير و الفقير .. و إجلال الكبير و توقير المسن .. هذه كلها من سمات الشخصية التي تتمحور حولها العناصر و الأسس الثقافية . و التي تدفعها إلى استحداث مؤسسات الخير و الصدقات الجارية و التي هي بدورها التجلي المسادي للخصسال الحميدة . . وراء الجامع ، و السبيل ، و الكتاب ، و الحمام ، و المدرسة ، والخان ، والمشفى روح صافية .. و مشاعر سامية .. و ما هذه المجسمات إلا فنون جميلة تزين جبين الوطن وتسمو بالمواطنين .. فالروح الذكية هي التي توقف الأوقاف .. وتبني دور الأيتام

والخيرات .. هذه كلها مفردات الثقافة المحلية التي تجعلنا نلتف حول بعضانا السبعض عند الكوارث و المحن و تعديات الآخر المعتدى .. و العدو المتربص ..

(27)

من هنا تنشأ الحاجة إلى الاهتمام بهذه المغردات و صيانتها و ترميمها و إعادة ما تهدم منها .. نحن في أمس الحاجة إلى اعادة الحياة و النماء إلى قصورنا ، وسراياتنا .. لا لكي نجعلها بيوتا للضيافة .. بل قصوراً و متاحف لكل المفردات الثقافية من فنون و كنوز .. و ورقائق و تحف ومخطوطات و لوحات خطية و زيتية . كما أتمنى أن نرى سراي عابدين كله متحفا .. و ينضمم إليه سراي القبة .. و قصر الطاهرة و كل القصور التي تحولت إلى إدارات حكومية و حزبية في كل ربوع الوطن نحن في حاجة إلى أن نعرف ثقافتنا المحلية في المدن الكبرى .. و المحافظات .. كم أتمنى أن تعم المتاحف و المعارض و قصور الثقافية ، وساحات الفنون الشعبية و محاكي القرى و أن يتحول دوار العمدة إلى مشعل للصناعة البدوية .. و أن يكون هناك ركن في كل النوادي و مراكبز الشباب ، و الساحات النظل .. والمداح .. و تمثليات مواسم الحصاد . ؟ لماذا لا نعمم رياضة التحطيب ؟ و مسارح خيال الخير و خروج المحمل .. و عودة قافلة الحج .. و مسيرات الزهور .. و مواكب الحرف .. نعيدها و خروج المحمل .. و عودة قافلة الحج .. و مسيرات الزهور .. و مواكب الحرف .. نعيدها .. نستخدم فيها أشعة الليزر .. و نكرم المبدعين فيها ..

إن دخل متحف "طوب قابي سراي " في استانبول قد أمن وحدة الملايدين من الدولارات اللازمة لإقامة مبان جديدة للضيافة .. و الإدارة .. و لم يسمح طوال التاريخ باستخدامه إلا في هذا الغرض ! ألا و هو عرض و تشهير مفردات الثقافة التركية الإسلامية .. لماذا لا تحول بيوت الزعماء و الشعراء .. و الأدباء وكبار المطربين الذين شكلوا وجدان الأمة إلى متاحف . ؟ كم سعد الناس بمتحف الفنانة الخالدة كوكب الشرق أم كلثوم .. و بتمثال الشهيد المرحوم البطل عبد المنعم رياض .. لماذا لا نبني مقرأ ثابتاً لرئيس الجمهورية .. و رئيس الوزراء .. لا يتغير بتغير الرئيس بل يتغير الرئيس و يبقى قصر الرئاسة فهناك "البيت الأبيض ".. و الكرملين ".. و المعاصرة .. مع الحفاظ على التراث و الأصالة ...

### استمرارية الآثار الثقافية و حمايتها :-

إن مسودة النوتة الموسيقية . . و قصيدة الشعر . . و مخططات الكباري والسدود . . و خطب الزعماء ، و خطاب الزعماء ، و خطاب التهم . . و مذكراتهم هي كقطع البرلنته ، و فصوص الملس . . وعقود اللآلئ . . و أساور الذهب و أقراط الفضة و تماثيل البرونز ومسلات الجرانيت . . ومعابد الفراعنة ، وممياواتهم و الكنيسة المعلقة . . و جامع عمرو بن العاص . . و أحمد بن طولون . . و الأزهر الشريف . . و جامع الظاهر بيبرس . . و حديقة شميرة المدور . وحديقة الأندلس و الأعتاب المبجلة لسيدنا الحسين . . و السيدة زينب . . و السيدة نفيسة . والسيدة سكينة . . و الإمام الشافعي . . و جامع الفتح . . وجامع النور . و برح القاهرة . ومقياس النيل . . و قلعة صلاح الدين ، وقلعة قايتباي . . هذه كلها كنوز لا تقل في أهميتها عن الهرم و المتحف المصري ، و دار الأوبرا و دار المحفوظات ، ودار الكتب المصرية . . ومعهد الموسيقي العربية . . هي كورق البردي . . و معبد الكرنك و المسلات الشامخة . و مقابر الدير . . و أبي الهول . . كلها تنادينا . علينا أن نصونها . . نوقرها . . نبجلها . . نرصد لها . . ثم نأخذ منها . .

إن متاحف تركيا التي كانت قصوراً. . و سرايات . . و قصور شاهات إيران وأباطرة الصين و اليابان . . و متحف الفنون و الهرميت الحسين و اليابان . . و متحف الفنون و الهرميت الحمد . . و المزارات السياحية الثقافية في ايطاليا و الأندلس و اليونان . . كم أدخلت من الملايسين لخزائن دولها. و قدَّمت لمواطنيها من مقومات القومية و العزة و الفخار . . !

إن الذين أتيحت لهم الفرصة لزيارة دول الغرب و الشرق المتقدمة لابد أنهم قد رأوا كيف تحولت قصورهم و عماراتهم الجميلة إلى متاحف..و صالات عرض لمقتنياتهم التي لا تقاس بما لدينا .. و لو أفرغت متاحفهم مما ينتسب إلينا .. لبقي القليل ، و لكنه مبجل و نادر، وموثق ..

إن دول الغرب لم تهتم بالأعمال التاريخية المادية فقط.. بل عالجوا المخطوطات .. ورمموا الوثائق و الأوراق .. و شيدًوا لها المكتبات . و حفظوها في الخزائن .. إن المكتبات في قدسية دور العبادة ؛ لها الرعاية و الصيانة و الترميم والعناية .. أحاطوها بكل صنوف التوقير و التبجيل و القداسة فتحوا أبوابها للآلاف ، بل لملايين الكتب الوافدة .. و تسامحوا مع

كافة العقول التي تبغي التنوير و الاستزادة .. صنفوها .. فهرسوها .. رمموها .. جعلوها في متناول الجميع في لمح البصر .. لا تسويف .. و لا أعذار مختلفة .

و الارشيفات .. كنوز العقول .. و زخائر الأمم .. صنفوها هي الأخرى .. احتفظوا بالأصول ، صوروها و جعلوا التناول و التداول لهذه المصورات . فالأصول ميراث الأجيال التالية .. و أحاطوا مبانيها بالحدائق و الميادين الواسعة و الشوارع النظيفة و المنمقة ..

إن الحفاظ على الأثر التاريخي .. أو الكتاب .. أو الوثيقة ليس غاية في حد ذاته .. بل هم احتفظوا به، و حافظوا عليه .. لكي يكون وسيئتهم للتعرف على الإنسان في عصوره الماضية ..فالإنسان هو هدفنا .. و غايتنا .. نتعرف على حياة الجدود .. لنعرف أسرار الإنسان ..كما نُحاول دائما البحث عن أسرار الكون و الطبيعة .. فإذا كانت البذرة سليمة .. والظروف ملائمة فلابد أن تخضر الشجرة .. و تُزهر .. ثم تُثمر .. فالحفدة يجب أن يكونوا أكثر قوة ، و تقدما من الآباء .. و لن يتم ذلك إلا إذا عرفنا كيف كان الأجداد يفكرون .. يجربون .. كيف بنوا المعابد .. و حنطوا الأجساد و اخترعوا الورق . هذه ليست جمادات ميئة .. أشياء بلا معنى .. بل هي أجزاء مكملة لبني البشر .. لو عرفنا أسرارها فلن نفرط فيها .. لن نبيعها بأطنان الذهب .. لن ندعها تتفرق .. أو تتغرب .. بل نضعها في حدقة العين فيها .. و فوق الرأس .. و قاع اللاشعور ..

إن الأمم التي لا تبجل تراثها .. أو توقر تاريخها .. و التي ينظر إنسانها إلى تراثمه المعماري ، و أعماله التاريخية على أنها " موضة " قديمة قد عفا عليها الزمن ، و أنها ليست سوى أشياء [كهنة] يجب التخلص منها ، أو التفريط فيها ، أو بيعها بأبخس الأثمان.. هي أمم قاصرة .. تحكم على نفسها بالزوال أو الذوبان.. إن الأمم الشرقية التي تنظر بهذه النظرة الى تاريخها .. ووثانقها التاريخية .. قد فرطت في بعض من وثائقها .. و تماثيلها و تحفها الفنية - التي لا تدرك قيمتها - بثمن بخس .. بل قدمتها كهدايا في كثير من الأحيان .

إن الشاهد على ذلك ما تحتويه الميادين ، و المتاحف . و المكتبات من آلاف القطيع الفنية .. و ملايين الكتب و المخطوطات و النفائس .. و عشرات المسلات والتماثيل الشرقية البديعة .. إن هذه القطع و النفائس إن لم يعد في الإمكان إعادتها .. فعلى الأقل نُعرَف الأجيال بها .. و نخلق نحوها شعوراً.. و حنيناً تاريخياً . يجب أن تكون لنا نظرتا ، و فلسفتنا التاريخية التي تمنح النفائس قيمتها و تربط الأجيال بها .. ليس المطلبوب أن نتفرج على

الأهرامات ، أو المعابد، أو الشواهق المعمارية فقط .. بل المطلوب أن نعرف أيضاً الفلسفة التي تكمُن خلف هذه المعابد و الشواهق..

إن هذه الآثار التاريخية ، و النفائس الفنية ، و الوثائق الاجتماعية تحمل قيماً عالية بالنسبة لهؤلاء الذين يعلمون أهميتها ، و المعاني التي تحملها من وجهة نظر حياة الإنسان التاريخية ، إذا كنًا نود أن نحفظها ، فيجب علينا أن نقص على أجيالنا الصاعدة معنى التاريخ و أهميته . . و إن كان مثل هذا الشعور لا يتكون بقص و حكاية الوقائع التاريخية فقط ، بل كذلك لابد من التركيز على العلاقات التي تربط بين التاريخ و الأمة . و بين التاريخ و الأمة .

إن الغرب قد كون لنفسه عدة أطروحات فلسفية للتاريخ متمثلة في النماذج العديدة المنبثقة عن طرز نظرتهم لهذا التاريخ.. وللأسف لم يبدأ لدينا مثل هذا الاتجاه الفلسفي . . وقد ترتب على ذلك ، أنه بالرغم من أننا نعيش في بلد يمتلك أغنى و أثرى ما يمتلكه العالم من مفردات التاريخ ، فإنه لم يتولد لدينا بعد الرغبة الملحة في الاهتمام بالقيم و المعاني التسي يحملها هذا التاريخ.

إذا كان من كل ذلك قد اتضح لدينا مدى التداخيل أو التباعد بين الثقافة والحضارة ، فمن الجدير أن نُشير إلى بعض من الكلمات التي يمكن أن تتعلق بها من قريب أو من بعيد .. فمثلاً ؟

ما الفرق بين الوطن "و "الأمة "و" وطني" و" قومي" و" الوطنية " و " القومية " فهناك تداخل في المعني .. و خاصة عند الحديث عن الثقافة القومية . فمعنى كلمة " قومي " أوسع وأشمل من كلمة " وطني " . فالوطن هو الأرض التي تعيش فوق ترابها الأمة ! فالوطن العربي ، هو الأرض التي تعيش عليها الأمة العربية .. إن الوطن هو منبع الحياة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ! فما نأكله .. و ما نشربه .. و ما نلبسه .. وحتى الهواء الدي نتنفسه هو منبعه . فبيتنا .. و حقلنا .. و حدائقنا.. و بساتيننا.. و مدارسنا.. و مصانعنا.. وملاعبنا و مرتع طفولتنا .. و نمو و تر عرع الشباب فينا .. هذه كلها لبنات في بناء الوطن و الوطن هو ذاته كل هذه اللبنات .

إن الوطن بترابه .. و رماله .. و مانه .. و هوانه .. بزرعه .. و ضرعه .. ونمانه .. بقراه .. و مدنه .. بشتانه و صيفه و ربيعه . . بزهوره . . و براعمه . . و أطفاله ، قد كوّن في داخلنا و أعماقنا منذ الطفولة روابط خفية .. حتى أنه يُصعب فصلها عنّا أو فصلنا عنه .. و بمعنى آخر .. الوطن هو الذي كوئنا .. خلق شخصيتنا .. و نحن بدورنا . بفكرنا . و جدنا . . و عرقنا . . و قدوة الإبداع و الكد فينا . . و بالمشاعر المتأججة في داخلنا نضيف إليه في كل يوم ، بل يمكن أن يكون في كل لحظة ما يجعله يسعد بنا .. إن مكانة الفرد ، الذي هو عبارة عن قطرة في بحر الوطن ، و نشاطه و كده .. إذا لم يُر بالعين المجردة .. إلا أنه لا يمكن إنكار القطرة .. فبداية الغيث قطرة .. و بداية الطريق خطوة .. وتباشير الربيع زهرة.

إذاً .. عندما نقول " وطني " فنعني الصفات الخاصة بالوطن ، و عندما نقول " قومي " فنعني الصفات و الخصائص الخاصة بالقوم .. بالأمة ..بالفرد الخلاق المبدع .. ؛ و لهدذا فالأمة تتقدم بلغتها .. ودينها ..و ثقافتها .. و مدنيتها .. فالعرب قبل أن يهاجروا إلى مصر .. و الترك قبل أن يصلوا إلى الأناضول .. كانوا أقواما .. كانوا أمما .. فالعرب قد حملوا تقافتهم .. و حضارتهم إلى مصر .. و الترك بعد أن استوطنوا الأناضول حملوا اليه ثقافتهم وحضارتهم السابقة .. و كلاهما .. أي العرب و الترك حافظوا على الثقافة و الحضارة الخاصة بالبلدان الجديدة التي استقروا فيها و استوطنوها ..و مع تغيّر الزمان و المكان .. فمما لاشك فيه أن الثقافة و الحضارة الجديدة ، تختلف عن الثقافة و الحضارة السابقة ، و إن كانت استمراراً لها في بعض من وجوهها ..

و لكن عندما نقول "قومي "فإننا نقصد الصفات ، و القيم و الآثار التي تكونت قبل المجيء إلى هذه الديار و بعده . . ف " الطيبة " و صف "قومي "مصري " و الشجاعة " و صف قومي تركي . . فهذه صفات أو أوصاف يشترك فيها كل الأقراد الذين يعيشون فسوق نفس التراب ، و يتنفسون نفس الهواء . . و يعيشون نفس المحيط الجغرافي و الاجتماعي . . فالطيبة صفة مشتركة بين كل الجنس التركي . . و رغم استيعاب المصريين للثقافة العربية فإنهم لم ينسلخوا عن طباعهم السابقة . .

فالمشتركون في الصفات المادية ، و المعنوية يمكن أن نطلق علي هده الصفات صفات " .. و يشترك كل المواطنين في هذه السمات أو الصفات الوطنية لأنهم

يعيشون على نفس الأرض ، و يتنفسون نفس الهواء .. و يشربون من نفس الماء .. و يتغنون على نفس الزرع و الضرع الذي ينمو فيه و يتطور تحت هواء و شمس نفس الوطن .. فالنين يعيشون في نفس الوطن هم جميعاً كركاب نفس السفينة تهزهم الأمواج جميعاً.. و تصادفهم جميعاً نفس المخاطر ..فتتولد بينهم الصداقة .. و يتم بينهم التعاضد و التعاون .. حتى و إن اختلفت فيما بينهم اللغة ..أو الدين .. أو اللون .. أو العادات و الأعراف.

إننا إن كنا في حاجة إلى المهندس ليعلمنا الهندسة .. و الطبيب ليداوي مرضانا والبناء و النجار . . و الحداد . . فإننا بنفس القدر في أمس الحاجة إلى الفيلسوف والأديب و من يُلقننا التاريخ .. إن قيم الثقافة القومية التي تنساب إلى أعماقنا دون وعي أو قصد منًا كالهواء الذي نتنفسه من البيئة الجغرافية ، و الاجتماعية والعائلية .. أصبحت موضوعات تعالج في المدارس . و يفكر فيها في شتى المحافل التربوية والتعليمية .. و الذين يقومون بهذا الدور هم أرباب الفلسفة ، و الأدب ، و التاريخ ومدرسو هذه المواد.

إن معنى كلمة "الشعور القومي " في غاية الوضوح .. إنها تعبر عن تصدرف ذي شعور تجاه الوجود و القيم القومية ..إن الأمي .. أو رجل الشارع يستشعر القيم الثقافية ويستشفها من المحيط الاجتماعي الذي يعيشه ، و اللغة التي يعيش بين حناياها.. و لكنه هنا يُشبه الغرس .. أو النبت الذي يتغذى على التربة ، و الماء والهواء ،و الشسمس .. لا بد أن هذه حادثة مهمة .. و لكن التفكير أو الشعور هو الذي يُبين مدى قيمة أو عدم قيمة الأشياء .

إن كل طور يتخذه بنو الإنسان تجاه الحياة .. لا بد و أنه يعتمد على عقيدة وإيمان ما .. هذه العقيدة يُعبر عنها .. كما هو مشاهد في الأساطير و الحواديت والأعراف و العادات بشكل مشخّص ، ليس بشكل مجرد ، و الفلسفة هي التي تسمو به إلى مستوى الفكر محوّلة إياه من التجريد إلى التشخيص .. إنها عملية تشبه التعبير عن حكمة أو مثل يحمل المجاز بكلمات واضحة و مختارة .. فعندما نقول : تفسد السمكة من رأسها أولاً .. أو .. " من أجل الورد يُسقى العُليق " أو " تنحني الشجرة و هي طرية .. " فهذا يعني أن الفساد يبدأ من أعلى .. وأن الإنسان في الصغر يمكن تشكيله و تكوينه .. و هذا المثل يحمل نظرية تربوية مهمة ألا و هي الاهتمام بألنشء أي بمدارس الحضانة قبل المرحلة الثانوية و الجامعية ،

إن الدور المنوط بالفيلسوف .. هو التأسيس و التقييم معتمداً على التفكير العلمي حتى و لو عبر عنه بالأساطير، و الحواديت ، و المُثُلِ المجاز الشعبي .. فأفلاطون أكبر فلاسفة العالم قد وصل إلى أفكار مازالت تحمل قيماً رفيعة حتى اليوم ، و كان منطلقه فيها هي الحكايات الشعبية ، و المجاز و الاستعارة ،

فكما أن للمصريين أساطيرهم ، وملامحهم ، و حكاياتهم و عاداتهم .. وأعرافهم ، فإن للأتراك كذلك هذا النتاج المتنوع .. و كشف الفلسفة التي فيه ، وكيفية النظر إلى العالم من خلال هذا التراث أمر يقع على عاتق الفلاسفة ..

أما دور التاريخ و الأدب في حياة أي أمة من الأمم ، فلا مراء فيه .. فالتاريخ يعتمد على الظروف و الأسباب التي تتولد عنها الوقائع و الأحداث ، وما يترتب على ذلك من نتائج و أحداث أخر .. و على مدرس التاريخ الذي يشرح هذه الأحداث بشكل علمي للشباب أن يؤجج فيهم الشعور القومي الذي يمكن استخلاصه من روح هذه الأحداث .

ليس معنى هذا أن " درس التاريخ " يجب أن يكون قصائد فخر قومية.. فكلمة شعور نقصد بها هنا " العلم و المعرفة " و ليس " المدح و الفخر ".. فهناك في التاريخ أحداث فيها أثراح ، و أخرى فيها أفراح .. و أحداث يجب أن تتنقد و تنقد .. وأخرى يجب أن يُشاد بها ، و تُستخرج منها العبر .. و على مدرس التاريخ أن يذكر كل ذلك لطلابه ، و أن يُبين الأسباب .. و يستخرج النتائج .. فتحويل درس التاريخ إلى مجرد درس مدح ، و افتضار يتنافى مع " الشعور القومي " الذي يعبر عن اليقظة ، كما يتنافى بنفس الدرجة مع العلم .. والتفكير العلمى .

إن أطفال أي أمة و شبابها يجب أن يعرفوا ويتعلموا تاريخ أمتهم بكل جوانبه.. و إن أمكن بكل تفرعاته .. فبهذا الشكل فقط .. وبهذه المعرفة يمكن أن نمنحهم الشعور القومي .. و هذه المعارف مما لا شك فيه سوف تؤثر على تصرفاتهم ..

أما تلقين المشاعر و الأحاسيس فليس دور الفلسفة و التاريخ ، بل هذا الدور منوط بالأدب و بمدرسي الأدب .. إن الأعمال الأدبية ، على العموم تُعبر عن مشاعر الإنسان وهمومه ، أي عما يحب أو يكره .. عن خياله و نزعاته بأسلوب جميل ، وبطرز مؤثرة .. أن أشعار عنترة .. و امرئ القيس .. و النابغة .. و أبي نواس .. والبحتسري و من قبلهم المعلقات .. و من بعدهم العذريات و شعر العرفان و السير .. كلها تعبسر عسن البطولة

والجسارة ، و الحكمة .. و النظرة إلى العالم . و لدى الترك فإن ملحمة أوغوز قاغان .. نعبر عن شجاعة جد الترك أوغوز قاغان و جسارته ، ونظرته إلى حكم العالم .. بعده جاء يونس أمره ( ١٣٢١/٢٠م ) فعبر في أشعاره عن إنسانية متدفقة . ثم كانت أشعار فضولي ونس أمره ( ١٨٤٠ - ١٨٥٨م ) و باقي ( ١٥٠١ - ١٦٠٠م ) و نامق كمال ( ١٨٤٠ - ١٨٨٨م ) و ويحي كمال ( ١٨٨٠ - ١٩٥٨ م ) و جاهد صدقي و أورخان سيغي .. و ناظم حكمت ويحي كمال ( ١٩٨٠ - ١٩٥٨ م ) و جاهد صدقي و أورخان سيغي .. و ناظم حكمت ( ١٩٠١ - ١٩٠١ م ) و نجيب فاضل ( ١٩٠٥ - ١٩٨٢ م ) و سزائي قره قوج ( ١٩٣٣م - ١٩٠١ م ) و غيرهم من الشعراء و الأدباء الذين عكست أشعارهم ؛ الفكر التركي و خيالات .. و أنقذتها من الوحدة الضيقة التي كان مسن الممكن أن تلم بها .

و يصر علماء التربية على أن الأعمال الأدبية و الفنية لما كانت تخاطب المشاعر والأحاسيس و الأخيلة فإن دورها في التربية القومية أكثر تأثيراً من التاريخ و الفلسفة ٠٠ فالإنسان في أمس الحاجة إلى المشاعر و الأخيلة عند إجراء العملية التعليمية ٠٠ و يتحقق هذا بالأعمال الأدبية و الإبداعات الفنية . فالمسيطر على خيال ومشاعر الأجيال الجديدة و الشابة يمكن أن يدفع بهم إلى الموت أو يزج بهم إلى أتون الحرب وهم نشاورى . فالحس و الخيال يعب دوراً أكثر قوة و فاعلية من العقل في التحركات الاجتماعية .. و من هنا ، فإن الأمل المتقدمة تُعطى قيمة عالمية لآدابها و فنونها القومية . كما أن الفنون و الآداب تمنح أصحابها من القيم الرفيعة ما تنحنى أمامها الجباه ٠

إن عالمنا العربي .. و الإسلامي يتعرض منذ بدايات القرن العشرين إلى حرب ثقافية شعواء .. و قد از دادت ضراوتها في السنوات الأخيرة .. و تتوعيت أساليبها .. و فنونها لدرجة أننا أصبحنا نحن الذين ندعو الأعداء بمحض إرادتنا لكي يأتوا إلينا ، و يقضوا علي قيمنا القومية بأيدينا نحن .. و ها نحن قد سلمنا إليهم مقاليد الأميور - تقريباً - في كيل مؤسساتنا.

الآن في مصر .. كما هو الحال في تركيا .. كل المدارس و السينمات .. والمسارح .. و الإذاعات .. و التلفاز و القنوات تتسابق في نقل الآخر بثقافاته إلينا .. و إبخاله حتى في غرف نومنا .. إن أجيالنا الحالية تعرف عن أمريكا، و فرنسا ، وإنجلترا ، و ألمانيا أكثر مصا

تعرف عن السودان أو المغرب .. و لا نقول عن أندونسيا .. أو ماليزيا أو جــزر القمــر أو الصومال أو نيجيريا وتنــزانيا .. إن شبابنا قد تربى منذ حكم محمد على باشا في مصــر ، والتنظيمات و الآتاتوركية على " الموديل الأوربي " .. و الآن على " الحلم الأمريكي " فبلادنا قد اكتظت بالمدارس التي تعلم اللغات الأوربية منذ الحضانة و حتى نهاية التعليم الثـانوي .. بل الأفضلية الآن للجامعات .. و الأكاديميات الأجنبية . و أصبحت لغة التعامل فــي الدعايــة والتجارة .. و الإعلام .. و السيطرة البنكية و الاقتصادية لغير العربية .. لقــد نســينا .. أو تناسينا .. أو نسينا لغاتنا .. و ثقافتنا .. و حتى مسمياتنا .. و أسماء الثقافات الأخرى بــدأت تزاحمنا .. بل تقطع الطريق علينا.. و تسلبنا أعز ما نملك . و لكن .. إن المتصدي الحقيقــي لهذا التأثير الأجنبي الطاغي .. هم الطبقات الشعبية مبدعة الثقافة القومية ، وحامية حماها ..

إن وسائل الغزو الثقافي ، فكما هي علينا .. وضدنا الآن .. يمكن أن تكسون أدوات وأسلحة في أيدينا .. و نحن نُعيد إحياء و تقييم و تقويم تراثنا الثقافي القومي ، يجب أن تكون " الوسائط " فاعلة .. فالمهام المنوطة بها كبيرة و خطيرة .. و أهمية هذه الوسائط و الوسائل لا تكمن فيها في حد ذاتها .. إنما تكمن في العقول و الأيدي التي تستخدمها .. و البرامج التي تُعد لها .. و الآثار و الأعمال التي تُختار لنشرها .. فالأيدي إذا ما عرفت طريقها .. والعقول إذا ما أدركت خطورة مهامها .. تتحول نفس الوسائل ، و الوسائط في الأيدي التي تعرف ماذا تفعل ، و ماذا ستفعل إلى وسائط طيعة في إعادة الوعي ، و البحث عن الثقافة القومية .

على الرغم من أن فكرة العولمة .. و الصراع الثقافي المحتدم قد جعلت الوضع أكثر فداحة .. و الصورة أكثر تعتيما .. فإننا لا يمكن أن نفقد الثقه أو نعدم الإيمان في أنه ليس من السهل القضاء على ثقافة أمة من الأمم .. فالثقافة مثلها مثل البذرة تماماً..إذا ما كانت الظروف مواتية .. و الأيدي التي ترعاها أمينة وواعية .. فلابد أن تنبت الشجرة .. و تورق الأوراق .. و تتفتح الأزهار .. و تنضج الثمار .. فالكنوز المصرية الفرعونية التسي ظلت الأوراق المنين غائبة في غياهب الجب .. ومدفونة في ظلمات باطن الأرض ما إن تولتها أيدي مدربة حتى طافت أرجاء الأرض و جاءتها ملايين الأفواج .. و ضخت من أجلها مليارات الدولارات.. ليس هذا فحسب .. بل يجب علينا نحن أولاً أن نحيطها بالتبجيل . . و نشملها بالرعاية . ونجعلها نماذج تُحتذى .. فبدلاً من ناطحات السحاب .. و الفيمية .. وواجهات

الزجاج .. فلماذا لا تكون عماراتنا هرمية .. أو إسلامية ؟.. و أن تكون رغم المستحدثات متوائمة مع ظروفنا البيئية .. و المناخية .. و مستوحاه من تراثنا..

إننا لكي نجعل وسائل الانصال ، ووسائط النشر و الإعلام في خدمة ثقافتنا القومية لا بد أن ننمي معارف القائمين عليها بمنابع و مفردات الثقافة القومية و نكسبهم المهارات اللازمة ، و الطرق الكفيلة لنشرها بين الشعب .. إن الذين لا يحبون الثقافة القومية .. و لا يعجبون بها .. و لا يتحمسون لها .. و لا ينفعلون .. أو يتفاعلون معها و لا يعرفون طرق الاستفادة بها .. لا يمكن أن ينشروها ، أو يقدّموها إلى الشعب بالشكل المأمول .. و ربما حتى لا يسعون إلى تقديمها على الإطلاق ..

إن المهام الرئيسة المطلوبة من الذين يودون نشر الثقافة القومية ، لا بعد أن تبدأ بالكشف عن منابع التذوق ، و الاستمتاع بالثقافة القومية .. و التقعاط الخعيط الرفيع فعي أول الطريق .. إن قصيدة ، أو أغنية .. أو مسوال .. أو قصعة أو رواية واحدة .. أو تمثال فريد يكفي لالتقاط هذا الخيط .. ثم يتلو ذلك الانكشاف الكلي لمنابع الإبداع .. فمثلاً .. إذا كان باب الجامع يوقظ فيك تأثير الجمال .. فيمكنك الولوج من الباب الى الكمال.. لأن الشيء لا يمكن أن يعبر عن نفسه بنفسه .. فباب الجامع يوجعب الإيمان الباب بالجامع ، و معماري الجامع .. و عمال الجامع ، و مجتمع الجامع .. و الإيمان .. و الإيمان .. و الإيمان .. و الإيمان .. و الأيمان ..

إن العاملين في المؤسسات الإعلامية إذا ما أعطوا الثقافة القومية ما تستحقه من تقدير .. فيمكنهم أن يجدوا فيها ما لا يُحصى أو يعد مما يمكن تقديمه إلى الشعب والتعريب بسائطهم .. فالحب يُعلمهم أيضاً الطرق التي يستطيعون بها أن يحببوا الآخرين فيما يحبونه . ما هي الوظائف المنوطة بالفرد و الدولة في تطوير الثقافة ؟

إذا ما ذكرت الأمة .. فليس المقصود هو تجمع بشري لا محتوى له .. بـل نقصـد التجمع البشري الغفير .. الدائم المبدع ، الخلاق الذي يمتلك لنفسه نمط معيشة .. و حياة .. و الذي اكتسب على مر التاريخ شخصية ناضجة و معطاءة .. له لغته وشـعره و فنونـه .. و موسيقاه .. و تماثيله .. و أشغاله اليدوية .. و أعرافه .. ومراسيمه .. ورسومه .. أما الدولة

فهي جميع المؤسسات التي شيّدتها الأمة من أجل الحفاظ على وجودها .. و إعاشــتها .. و تطويرها ..

إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر الدولة و يأتي في المقدمة .. هو الجيش الدذي تكون بهدف حماية الأمة من العدو الخارجي .. و التشكيلات الأمنية التي تؤمن النظام الداخلي و الهيئات القضائية و العدلية التي تحسم المشاكل القانونية والقضائية بدين المدواطنين .. والمؤسسات التي تربي الجيل الجديد و تعلمه.. و تنظم أمور النقل و التجارة و الصحة والمعارف التي تقدم التنوير للشعب .. ثم تأتي المؤسسات التشريعية التي تعلو الجميع ، والتي تسعى لكي تجعل جميع هذه التشكيلات تعمل من أجل صالح الأمة و نفعها .. و تمثل إرادة الأمة في أجلي معانيها..

و في هذه المؤسسات يسعى المئات .. بل الآلاف .. و مئات الآلاف من البشر لكي يحققوا و ينفذوا الأعمال الموكولة إليهم في ساعات عمل محددة و في أماكن معينة ووفقاً للقوانين و اللوائح المنظمة لدواليب العمل ..

إن الروح القومية .. و الشعور القومي المسيطر على كل هذه المؤسسات هـو الـذي يؤمن حيوية الأمة .. و يوفر نشاطها .. إن هذه الروح القومية .. و ذلك الشعور القومي ينتقل من فرد إلي آخر ، و من جيل إلى جيل عبر الأعمال الثقافية.

إن كل فرد يعمل في إحدى مؤسسات دولته .. و داخل نطاق أمنه يجب أن يدرك أن عمله هذا الذي يدين له بوجوده المادي و المعنوي قد أضاف لذاته شيئاً ما .. فكيفما لا يمكن الفصل بين البحر و موجاته .. فيجب كذلك عدم التفكير في الفصل بين الأمة و الأفراد والمؤسسات المنبثقة عنها.. فكل فرد هو نقطة داخل محيط الأمة.

إن الدولة يجب أن تمنح الشعور القومي لكل المؤسسات التي توفر بقاءها وتضمن استمرارها، و كذا للأفراد الذين يعملون بها .. و هي التي يجب أن تقص عليهم معنى وجودهم .. فإن الفرد الذي يعمل بإحدى المؤسسات إذا أدرك أنه يخدم أمته بالعمل الذي يؤديه ، فإنه بذلك يمنح وظيفته بعداً مقدساً.

إن أهم مؤسسات الدولة من الناحية الثقافية ، هي مؤسسة " وزارة التربية والتعليم .. مؤسسة الثقافة " وزارة " و مؤسسة الإذاعة و التلفاز .. يجب على الدولة أن تعض على هذه المؤسسات بالنواجذ .. لأن الثقافة القومية تخرج من هذه المؤسسات إلى كافة طبقات المجتمع

.. و هي التي تؤمن جمع و حفظ ، و توزيع ونشر و إذاعة كل العناصر المتعلقة بالثقافة القومية .. إنها تُشبه السنترالات والمحولات الكهربائية الفخمة و التي توزع القوة و الحركة الكهربائية على آلاف القرى و المدن و المزارع و المصانع .. فكتاب يوزع من قبل وزارة التربة و التعليم ، فكما أنه يمكن أن يُفسد مئات الآلاف من العقول ، فيمكنه أن يلقن تلك العقول الأفكار و المعارف الجيدة .. ومن هنا تلزم الدقة المتناهية في اختيار النماذج والنصوص التي تنشر و يعاد نشرها العديد من المرات ...

في الواقع ... إن كل شيء يبدأ عند الفرد المبدع للقيم .. و هو الذي يُكثر وينمي القيم التي أبدعتها مؤسسات الدولة: ينشرها بين الجميع، و هو الذي يمنحها صلابة الخرسانة المتينة .. إن نموذجا جميلاً لدائرة حكومية أو لمدرسة .. أو لمكتبة إذا ما تكرر في مئات المحافظات ، و المراكز و كبرى القرى فإنه يُكسب هذه البلاد وجها جميلاً خاصا بها .. إن الشخصيات الخلاقة التي تُبدع نماذج انفكر و الإحساس و الحياة ، يمكنهم أن يمنحسوا شكلاً معيناً لحياة الملايين من رجال الأعمال ، و الفكر و الفنون . إن شخصيات مبدعة معينة هي التي اكتشفت السيارة .. و الراديو .. و الطيارة .. و لمبة الكهرباء .. و ما أن انتشرت هذه المكتشفات ، و انتقلت إلى ربوع المعمورة ، حتى تغيرت طرق التفكير .. و نمط الحياة ومشاعر الناس .. و لهذا .. فإن على من يعمل أو يهتم بالثقافة القومية أن يجعل من كل ما يحبه ، أو يكتشفه أو يبدعه .. مفيداً لبني البشر عامة بقدر فائدته لأمته خاصـة .. فخيـركم خيركم للناس .. و من هنا تتفوق بعض الثقافات و تتحول من ثقافة محليَّة إلى حضارة عالمية تتخطى الحدود و تعمل على سعادة البشرية جمعاء .. و لا شك أن لهذه الثقافات دوراتها .. كما هو الحال للحضارات .. فلكل دُورَة ومراحلة .. تسود فيها ثم تعتريها بعسض وسائل الضعف فيخبو لمعانها .. و تتكس راياتها .. مفسحة المجال لحضارات .. أو ثقافات أخرى تطبيقاً لنقاعدة الحضارية التي تقول " ما طار طير و ارتفع إلا كما طار وقع .. " فهيا بنا لنحلق مع طائر الحضارة التركية و نرى كم قدمت للغرب و للعالم من مفردات ثقافية و حضارية .. و كم كانت مشاركة الترك قبيل الإسلام في بناء صرح الحضارة العالمية ؟

# المبحث الأول أتراك ما قبل الإسلام ودولهم

- ۱- \* ال<del>مــــــو</del>ن
  - ٢- \* الآوار
  - ٣- \* الگوك تورك
  - ٤- \* الأويغــــور
- ٥- \* التسرك البلغسار
  - ٦- \* القـــارلــوق
  - ٧- \* خاقانية الكيمك
  - ٨- \* البچنــــك
- ٩- \* القومانيين / القبچاقيين

# ﴿ المبحث الأول ﴾

# أتراك ما قبل الإسلام ودولهم

### الاسم:

لم يُطلق اسم "الترك" Türk في العصور الأولى على مجتمع معين أو بعينه ، بل يُستخدم كمصطلح سياسي للتدليل على المنتسبين للمكان .وأول ما نُصادف هذا الاسم كان تعبيراً عن دولة الـ" گوك تورك" من Gök Türk ،ثم أصبح اسما مشتركاً لكل التجمعات المنحدرة البشرية التي في هذا النطاق . ومع مرور الزمن أصبح اسما مشتركاً لكل التجمعات المنحدرة من صلب وسلالة الترك ،

تطلق المصادر المختلفة معاني مختلفة لكلمة "سرك". فبعضها يعطيها معنى "التكامل" والمؤرخون بصفة عامة يقبلوها على أنها مرادف للقوة والمتانة وبعض المصادر الأخرى توضح أن هذه الكلمة تعتبر "لقبأ" لمن ينحدر من سلالة "الخاقانات" ثم صارت تُطلق على الأقوام الذين يشتركون في الموقع الجغرافي و المنشأ العرقي . الأتسراك مسن الأقسوام الطورانية ذات العرق الأبيض ،

#### المكان:

تمتد المساحة الجغرافية التي ظهر عليها الأتراك في التاريخ من الحواف المساعة المساحة الجغرافية التي ظهر عليها الأتراك في التاريخ من الحواف المساعة الأرال المساعة على أواسط آسيا الشاسعة في هذه المنطقة هي الموطن الأول للترك ويعرفها البعض الآخر على أنها المنطقة الممتدة من بحيرة الأرال حتى سلاسل جبال آلتاى Altay وجبال طانرى وتشمل ضمن ما تشمل بحيرة [ بالقاش ] Balkaş هذه المنطقة لا تطل على أي بحار مفتوحة بل هي منطقة بها مناطق ترتفع عن سطح البحر جداً. ووديان تنخفض عن سطح البحر جداً ، والتفاع جبال الطانري مسلح البحر أفي الجنوب. ويقل هذا الانحدار كلما اتجهنا نحو الغرب. يصب نهري جيحون وسيحون في بحيرة الأرال وفي الشمال نجد نهر رتش Baykal وينبع وفروعه أما نهري ينيسي Yenisey وسلنغوز Selengöz فيصبا في "بايقال" Baykal وينبع

نهر طاريم Tarim من جبال قراقوروم Karakurum. هذه المساحة الجغرافية الشاسعة بالرغم من أننا نرى بها أنواعاً مختلفة من الأقاليم المناخية فإن الصفة العامة المميزة لها أنها قليلة الأمطار وشديدة الحرارة والبرودة .



خريطة توضح توزيع الأقوام التركية و هجراتهم

# أول ظهور الترك :

ترجع كل المصادر المعتمدة على الحفريات الأثرية تاريخ ظهور الترك على مسرح التاريخ إلى خمسة آلاف أو أربعة آلاف سنة قبل الميلاد.ولكن هذه الاكتشافات الأثرية لا يمكن أن تكون كافية لتكوين موقف معين تجاه تطور الوضع السياسي والثقافي في المنطقة . وإن كانت السجلات الصينية تتحدث بصراحة عن حكام مناطق الإستيب أى البوزقير اعتبارا من عام ١٧٦٦ق . م . وإن كانت هذه المصادر الصينية قد قبلتهم على أنها دول تركية فإنها لم تقدم عنهم معلومات وافية .إن أول تشكيل سياسي تركي معروف هو دولة صاقا التي ظهرت في القرن الثامن قبل الميلاد وكان مركزها في وسط جبال طانري وامتدت حدودها من الصين حتى أطراف أوروبا . وأول تاريخ مكتوب ومعروف هي تلك الأحداث التي جرت فيما بين أعوام ١٩٦٥ على ومتعلق بدولة الصاقيين .. فقد كانت هذه الكتل البشرية لديها قابلية فائقة في الفزوسية وسياسة الخيل مما مكنها من فرض سيطرتها وسلطوتها على القبائل والأقوام المنتشرة في هذه المساحة الشاسعة ،

إن حاكم الصاقا الذي يُطلق عليه الإيرانيون "آفرسياب" ما هــو إلاَّ [ آلــب\_ أر \_ تونجا ] Alp-Er-Tunga الذي أدار حروباً كبيرة مع حكام إيران في العصــر الآخــامينى ..وعاش عصوراً طويلة في ذاكرة الأتراك بملاحمه البطولية الكبيرة .

ثم فيما بعد اضطر هؤلاء الــ على المنتشار في أطراف آسيا وأوروبا تحــت ضغط الــ مون إ.. وحافظوا على وجودهم كعنصر مؤثر فيما بين أقوام الإسكيت،

### - الــهــــون

كانت آسيا الوسطى مسرحاً للعديد من الحركات الثقافية طوال قرون عديدة قد شهدت إزاحة الستار عن الغموض الذي شمل حياة السون فيما بين القرنين: السابع والثامن قبل الميلاد كما شهدت هذه الساحة تشكيل أول إمبراطورية تركية وتوسعاتها الكبيرة وسيطرتها على كتل بشرية عديدة و

إن أول من تحدث التركية هم هؤلاء القوم الذين يُطلق عليهم الذين المؤرخون الغربيون " هون " المؤرخون الغربيون " هون " المينيون " الصينيون الصينيون

[ هيونج - نو ] . و تُرجع بعض المراجع تاريخ الهون أو آل [ هيونج - نو] إلى ما قبل القرن الثاني

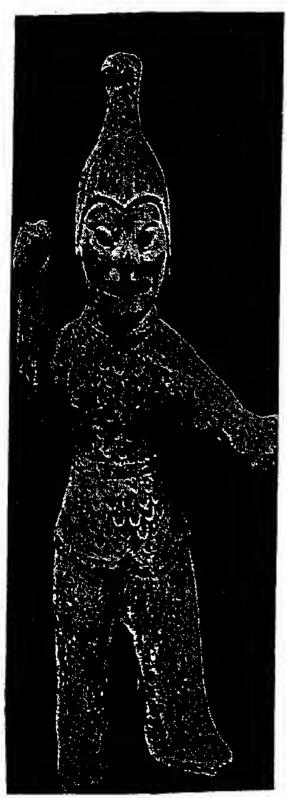

تمثال صغیر من الفخار لمحارب من الهون يعود إلى القرن الثاني بعد الميلاد و تم العثور عليه فيما بين الحفريات التي تمت في شمال الصين

و أن موطنهم الأول كان ممتداً فيما بين مغولستان الحالية و جبال التاى . وهناك معلومات مفصلة عنهم منذ القرن الثامن قبل الميلاد . و أنهم قد وصلوا حتى نهر [هوانج – هو] في أعماق الصين و كان الصينيون يطلقون على حكامهم [طان خو] Tan hu و لما كان هؤلاء الحكام لهم مكانة دينية عالية فقد كان الشعب يلقبهم بابن السماء Göğünoğlu بن السماء = ابن الإله .

و مجتمع الهون قد تشكل على أساس نظام أرستقر اطى معتمد على الترك ؛ في نطاق هذا النظام الأرستقراطي التابع للخاقان ، كانت العناصر المهمة في أيدي الأمراء المنتسبين للعائلة Teginler الحكام ، و إلى الذوات أو البكوات Beyler و أصحاب المراكز العسكرية الهامة و هم بدور هم لم يخرجوا عن العائلات التركية الأصلية ، وكان قواد الجيش المكون من أربعة و عشرين تومانا (\*) و الذي كان في حالة استعداد للحرب دائماً - من المنتسبين للعائلة الحاكمة . و كان هذا المنصب يتوارثه السلف عن الخلف . و كان بين المجتمعات التي تكون دولة الهون فوارق طبقية واضحة . وتوضح المصادر الصينية أن بعض الجماعات المنتسبة إلى الهون كانت تشكل طبقة مميزة بين الألتائين . و ما دونهم هم الذين كانوا يمثلون الطبقــة الدنيا في المجتمع . وهذا يوضع أن العبودية عند الأتراك الهون كانت جماعية ، أو طائفية بدلاً من العبودية الفردية . إن مجتمع الهون كان قد تشكل على أساس مجموعات حربية محترفة أو على أساس جيش . و كان كل فرد في هذا المجتمع المتحرك محارباً . كانت مهارة الفرد تُقاس بمدى تثنيته للرماح الصلبة . و كان يُطلق على المصوّب الحاد [صفر نشان ] و كان محاربو الهون يستخدمون إلى جانب القسى و الرماح ، المزارق و السيوف و الخناجر في القتال المتلاحم - و هذه القتالية التي اتسمت بها حياة الهون كانت نتيجة طبيعيسة لحياة القنص التي كانوا يحبونها •

و في الأزمنة التي ظهرت فيها العشائر التركية على حدود الصيين كانيت القوات الصينية تمتلك عربات حربية ذات مقدرة فائقة على المناورة بأسلحة الحرب المعروفة آنذاك ؛ وهي القوس و المزارق ، كما كانت تتعامل بالتكتيك الحربي الصيني المتقدم .

وقد كان المحاربون الصينيون لا يضاهون في استخدام وسائل الحرب هذه ، وقد ظل

<sup>\* -</sup> كان التومان عند الهون يتكون من عشرة آلاف فارس.

الصينيون حتى القرن الثالث ق . م مرتبطون بفن الحرب و أصولها التي وضعها سلالة شانج Sang الصينية . كما أن المصادر التاريخية تثبت أن أسرة كوڤ Cov الصينية إلى جانب أنها كانت تمتك ألف عربة حربية ، فقد كانت صاحبة قوى حربية لم يتصورها عقل في عهودها الأخيرة . و قد كان في كل عربة ثلاثة أفراد ، الميمنة يقوم باستخدام المرارق والميسرة يستخدم القوس ، أما من بالوسط فقد كان يقوم بالقيادة ،و يأتي خلف كل عربة من المشاة فرقة مكونة من اثنين و سبعين محارباً علاوة على خمسة و عشرين مرافقاً آخر مقاتلة مكونة من اثنين و سبعين محارباً علاوة على خمسة و عشرين مرافقاً آخر مقاتلة مكونة من مائة شخص وكانت في البداية تقوم بأكثر مما كان متوقعاً منها أو منوطاً بها مقاتلة مكونة من مائة شخص وكانت في البداية تقوم بأكثر مما كان متوقعاً منها أو منوطاً بها طبقياً تطفو على السطح. و فسد فن الحرب الذي كانوا يطبقونه ، و فقدت تلك العربات مقدرتها الحربية الضاربة و المخترقة . وأضحت هذه القوة غير قادرة على مواجهة الهون الصينيون ضرورة تغير تكتيكهم الحربي دون ضياع للوقت ، و هكذا ، فبينما قد شكل الهون مرحلة في نطور العسكرية الصينية فإنهم أي الصينيون قد تركوا هذا المجتمع المتحرك تحت التأثير الثقافي و الغنى للكتلة الصينية المستقرة .

و فجأة فقدت "العربة الحربية " التي كانت أقوى وسائل الحرب في عصرها كل أهميتها ، لأنها لم تعد تساوي شيئاً في الصرع أمام القدرة الفائقة على المناورة والخفة لفرسان الفيافي . و لم يعد أمام الصينيين من حل لمواجهة الهون إلا أن يتعلموا منهم و يأخذوا عنهم الكثير ؛ فكان على الإمبراطور " ويو - لنج " أن يبدأ حركات الإصلاح فيما بين سنوات ٣٢٥ - ٢٩٨ ق .م " أولا . و أن يأمر جنوده بارتداء ملابس فرسان فيافي الهون . و أن يتعلموا ركوب الخيل و فروسيته . ونتيجة لإصلاحات ( ويو - لنج ) هذه فقد كان ركوب الخيل وسياستها ، بدلاً من قيادة العربة الحربية . و ارتداء الجاكيت و البنطلون اللاصق للجسد أثناء الحرب ، بدلاء من الملابس الفضفاضة ، و حذاء الفروسية الطويل المصنوع من الجلد بدلاً من الصيني اللين من أوائل و أهم هذه الإصلاحات .

تعتبر المراجع الصينية الخاقان [طويو – ماو] أو [تيومان] حسب النطق التركي ؛ هو أول إمبر اطور للهون ، و قد وصل إلى السلطة حوالي ٢٢٠ ق . م ، و هو الذي حاول

جمع الترك تحت علم واحد . و ألقى الأسس أو اللبنات الأولى في بناء إمبر اطورية كبيرة . وفي سنة ٢٠٩ ق . م انتقلت السلطة إلى [مته] ابن [تيومان] الذي يطلق عليه الأتراك [بهادر ] و قد قام هذا الخاقان بهجمات متتالية لمدة خمس و ثلاثين سنة خلال " ٢٠٩ - ١٧٤ ق .م " حتى وصل إلى مركز القارة الصينية . و امتدت حدود الإمبر اطورية في عهده من المحيط إلى بحر الخزر ، و من سيبريا في الشمال إلى الهمالايا في الجنوب . و قد أنبت المؤرخون أن [ منه ] هذا ما هو إلا أوغوزخان ] في الملاحم التركية . و قد نجح في أن يحول العديد من الجماعات الرحل إلى حياة منظمة مستقرة . و أن يشكل منهم جيشاً منظماً مضيفاً تطوراً جديداً في فن الحرب. و يتضح من الخطاب الذي أرسله الخاقان الشاب إلى إمبراطور الصين أنه قد نجح في هزيمة جيوش ست و عشرين دولة و توحيد أكثر من خمسين إقليماً مسلحاً في آسيا الوسطى . وأن يجعلهم يعيشون في سلام و طمأنينة تحت حمايته . كما أن الرواة و شعراء الهون لم يملوا قد التغنى بالملاحم و الأساطير التبي صاحبت اعتلاءه العرش . و أن تلك الأساطير قد وجدت طريقاً ممهداً لاختراق سد الصين العظيم ، وتستقر في صفحات التاريخ التي أعدها المؤرخ الصيني [جيبو - مارش] فبينما كانت أصول الوراثة عند الهون توجب اعتلاء [منه] للعرش خلفاً لوالدة [تيومان] غير أن الوالد -لأسباب لا يعلمها الابن - قد ورَّث العرشُ لابن آخر. و قد أعد خطته بدقة و مهارة فانقـة حتى لا يتسبب في عصيان أو ثورة ؛ لدرجة أنه قد وضع في هذه الخطة احتمال قتل ابنه ، إلا أن شجاعة و مهارة الأمير كانت تتقذه دائماً من مثل هذه الخطط ، حتى وصل الأمر بوالده أن أرسله رهينة لدى عدوه اللدود " يوه – جي " بموجب الاتفاقية الجديدة التي عقدت بينهما .

و قد كان [ يوه - جي ] في نزاع مستمر مع الهون في المناطق التي يقطنونها بالقرب من مناطق [ طون يولنج ] على الحدود الغربية للصين . و قام تيومان باختراق واضح لهذه الاتفاقية عقب تسليم الابن كرهينة . إلا أن الأمير الشجاع قد استشف الأمر ووجد لنفسه الوسيلة التي جعلته يعود إلى وطنه سالماً .

وقد تعمد الأب إهمال الابن و جعله يعيش في شبه عزلة وسط ألف فقط من الأتباع إلاً أن [مته] كان يدرّب من في معينه على طريقته الخاصة . و في كل يوم وهم يتجولون على ظهور خيولهم ؛ كان يأمرهم أن يصوبوا سهامهم حيث يوجه هو قوسه ، و كان في البداية يوجه سهامهم إلى الحيوانات المتوحشة كما كان لا يتردد في قتل أو إعدام من يصوب سهمه نحو هدف لم يعينه هو شخصياً له •

قد دفعه الظلم و الغدر و الإهمال الذي عاش فيه إلى التعامل بالمثل حتى إنه - لكي يعود أتباعه على النظام و الطاعة العمياء و تصويب الهدف إلى حيث يُريد هو شخصيا لا إلى حيث يريدون هم - لم يهتز عندما أمرهم بتصويب سهامهم إلى حصانه المفضل و من بعده إلى زوجته المحبوبة ،

فقد كان يريد الطاعة و عدم الرحمة . و بعد هذا الإعداد المتقن لم يتوان عن قتل أجود جياد والده ، و أصبح يثق ثقة كبيرة فيمن معه . و في النظام الذي دسته فيهم . و لهذا استغل أول فرصة واتته عندما خرج إلى الصيد مع والده ووجه قوسه نحوه وأطلق سهمه ، وفي أقل من لمح البصر كان سهام كل من في معيته موجهة نحو نفس الهدف . و قتل والده و أصبح [ مته] خاقان الهون ، و لم يتراجع لحظة واحدة عن قتل أقرب المقربين إليه أو من تسول له نفسه التدخل فيما يجري و حول الكتل المرتحلة المتنقلة إلى جيش مسنظم مسدرب و أضاف إلى ذلك الجيش تكتيكا متطوراً إلى جانب تكنيك الحرب بحيث لم يعد أي محارب حراً في إطلاق سهمه كيفما و أينما يشاء . بل أينما و كيفما يشاء قائده ، و أصبحت وحدات الفرسان تُدار من قبل قوادها، كما كانت تستخدم السهام التي تصدر صدفيراً معيناً لتحديد الاتجاه أو الهدف المقصود طبقاً لتكنيك الحرب المدارة "

إن الدراسات التركية تعد [مته] Mete هو أول من أرسى مبدأ: [إن الأرض هي أساس بناء الأمة] عند التحدث عن المبادئ القومية و بناء الأمة ، كما أن صفحات التاريخ تبين أن [مته] هذا بعد أن تمكن من إلحاق هزيمة ساحقة بـ [طيونج - هو] نجح أيضاً في القضاء على أقوام [يوه - جي] و أخضع كثيراً من عشائر شمال الصين لنفوذه كـ [تتيج - لنيج] و [سين - لي] و و إولو - سون إن من بين ما تحتويه النقوش لنيج و المتروكات الصينية صوراً تبين أن فرسان الهون كانوا يستخدمون إلى جانب القسي والرماح الحراب الطويلة ، كما كانوا مهرة في الاتجاه إلى الخلف و إلقاء سهامهم على الأعداء عند الانسحاب من أرض المعركة و قد انعكس ذلك على الرسوم و الفنون التركية حتى عصر العثمانيين ،

إن الدراسات التاريخية الحديثة تبين أن عائلة [ تي - سين ] الصينية قد عانت كثيراً في مواجهة هجمات فرسان الهون المتكررة ، و أن هذه المعاناة كانت تدفعهم إلى التفكير في وسيلة لوقف هذا الهجوم المتدفق . و نتيجة لهذا التفكير قد أعادوا تعمير السور الذي كان قد سبق أن أنشأته الأسر الصينية المتطاحنة فيما بينهم ، و لكنهم اتحدوا فيمسا بيسنهم و أعددوا مشروعاً لسدهم العظيم الذي ظهر إلى الوجود بعد ذلك بفترة و جيزة . و كان طوله ٢٤٥٠كم و ارتفاعه ١١ م و عرضه ٧٠٥ م إلا أن هذا السد العظيم لم يحد من هجمسات الهسون و أن أمته ] بجيشه المنظم و بفرسانه المهرة قد شنوا العديد من الهجمات على ذلك السد الكبير و قد انسعت إمبراطورية الهون التي كانت تتكون من أربع و عشرين عشيرة بعد هزيمة [ يور جي حوالي سنة ١٧٧ ق .م] حتى و صلت إلى التركستان الصينية غرباً ، بل هناك من الحفريات الحديثة التي تغيد أنهم قد و صلوا قاز اقستان و قير غيزسنان ، و ماز ال خبسراء الحفريسات القير غيزية يقومون بدارساتهم على مدافن الهون التي وجدت في تلك المدافن المدافن و القير غيزية يقومون بدارساتهم على مدافن الهون التي وجدت في تلك المدافن و

إن الإمبراطور الصيني [ ويو - تي ] ( من ١٤٠ / ١٤٠ ق . م ) قد سعى سنة ١٣٩ ق . م لإيجاد حلفاء ضد الهون ، و قد كلف أحد رجاله المقربين بمهمة الاتصال بحاكم السيوه - جي "الذين كانوا قد استقروا في Boktriya أي أفغانستان الحالية . و لكن سفيره وقع في أسر الهون .وعندما نجح بعد عشر سنين من الهرب لم يوفق أيضاً في تحقيق مهمته لأن السيوه - جي " كانوا قد رحلوا إلى أفغانستان و لم يكن يعرف موطنهم الجديد . إننا نجد أن صراع الهون و الصين قد استمر إلى القرن الأول بعد الميلاد و إن كان التصدع قد بدأ يصيب إمبراطورية ، الهون فقد اتحدت الأسر الصينية ضد الهون و قد ساعد على ذلك أيضاً النزاع الذي نشأ بين أفراد الأسرة الحاكمة . إلا أن المؤرخ " إبرهارد " Berhard . يسجل أنسه رغم ضعف إمبراطورية الهون و تشتتها ؛ فقد نجحت بعض جماعاتهم المتوطنة داخل حدود الصين من تكوين دول خاصة بهم و أن سلالة خان الهون قد استمرت في الصين حتى القرن الخامس بعد الميلاد ،

هذا ومازالت الأبحاث التاريخية منذ القرن الثامن عشر تجرى لإيجاد روابط بين هون آسيا و الهون في أوربا ، و قد كان رائد هذه الدراسة هـو الباحـث الفرنسـي [بجيونيـه] Deguines الذي درس المصادر و الحفريات الصينية و كذا النقوش اللغوية الصينية القديمة

و تعقب [ لفظ الهون بينها لكي يدعم نظريته القائلة بهذا الترابط المشار إليه ]. كما قام كثير من الباحثين الغربيين بدراسات مستفيضة عن مادة [هون] أو [خون] أو [قون] لكي يصلوا إلى رأى قاطع في هذا المضمار. بل هناك من يربط آتيلا و الهسون و يُر جسع كثيراً مسن الهجرات الكبرى التي اجتاحت الغرب ووصلت إلى أوروبا و المجر و نهر الطونا و مسن ناحية أخرى إلى الهند و بحر الخزر و سيرداريا إلى هؤلاء القوم ، و أنهم سنة ٤٨٤ م قد هزموا فيروز الإمبراطور الساساني هزيمة منكرة و أنهم نفس القسوم السذي اتحد خسسرو أونوشيروان الساساني مع خاقان الله [ گوك تورك ] زيزابول سسنة ٥٠٠ ضسدهم . و إن السكوك تورك هم الذين قضوا على نفوذ الهون البيض في الهند ٠

قد انقسمت إمبراطورية الهون إلى قسمين سنة ٥٣ ق.م ؛جيجى خان في التركستان الغربية وبانهيار هذا القسم حدث نوع من التوقف في نمو إمبراطورية الهسون و إلا أن سنة ١٣ ق.م شهدت صحوة جديدة للهون، فقد انطلقت قوة الهون وتطورت من جديد في الغرب فيما بين ٤٦ \_ ١٧ ق.م . والمصادر الصينية هي التي تنير هذا الجانب وتبين أن القلاقل الصينية هي التي تنير هذا الجانب وتبين أن القلاقل الصينية هي التي أفسحت المجال لتطور هذه الدولة ،

وخلال عام ٣٨ بعد الميلاد كأن هناك تبادل للسفراء بين الصين والتركستان ..وقد طلب سفير التركستان مساعدة الصين ضد الهون . إلا أن إمبراطور الصين لم يحقق للتركستان هذه الأمنية ،

وكما تسجل المصادر التاريخية القديمة فإن الهون حاولوا أن يخلقوا نوعاً من الوحدة العرقية بين سكان أواسط آسيا من بنى جلدتهم وأن يحافظوا على استقلالهم ·

وعندما ضرب الجفاف بلاد الهون سنة ١٤ بعد الميلاد ،وعقب وفاة إمبر اطور الهسون في نفس السنة وتوالى الآفات الطبيعية ، وتحت ضغط أقوام المغول في مناطق أورخون ، ونزاع الأبناء على العرش بعد وفاة الأب اضطر الهون إلى النزوح نحو الغرب في تكتلات بشرية كبيرة ، وتوجهت موجة كبيرة منهم نحو جبال آلتاى ، ونجحوا في عقد اتفاقيات تجارية وتفاهمات سياسية مع دول الجوار، مما مكنهم من الإبقاء على هذه السياسة حتسى عام ٧٢ بعد المبلاد ،

بعد هذا التاريخ ، وبعد أن قويت شوكتهم استطاعوا أن يهددوا العواصم المجاورة ، وأن يسيطروا على طريق الحرير ويفرضوا عليه نفوذهم. وهذا بالطبع أوجد العديد من القلاقل

مع الصينيين الذين كانوا يودون أن يعيشوا في سلام مع هؤلاء الهون . إلا أن الصينيين لم يجدوا مفراً من الزج بأعداد كثيرة من جنودهم وخيرة جنر الاتهم نحو أو اسط آسيا .. مما اضطر الهون إلى ترك عواصمهم للصينيين وانسحبوا بعيداً.. وتو الت أعمال الكر و الغر بين الأمتين إلى أن تمكن الصينيون من الزج بأفواج جديدة من الجند فيما بين -100 بعد الميلاد، وأجبروا الهون على الانسحاب من جديد نحو الغرب ..ولكن أيضاً..بعد انسحاب الصين ..ظلت أو اسط آسيا تحت تأثير الهون حتى ولو لم تقم لهم قائمة بعد ذلك و الصين ...ظلت أو اسط آسيا تحت تأثير الهون حتى ولو لم تقم لهم قائمة بعد ذلك و الصين ...ظلت أو اسط آسيا تحت تأثير الهون حتى ولو لم تقم لهم قائمة بعد ذلك و الصين ...ظلت أو اسط آسيا تحت تأثير الهون حتى ولو لم تقم لهم قائمة بعد ذلك و الصين ...ظلت أو اسط آسيا تحت تأثير الهون حتى ولو لم تقم لهم قائمة بعد خلك و الصين ...ظلت أو اسط آسيا تحت تأثير الهون حتى ولو لم تقم لهم قائمة بعد خلك و الصين ... الله و تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم لهم قائمة بعد خلك و الم تقم له م تو الم تقم له و الم تقم له و الم تقم له و الم تقم له و الم تقم له و الم تقم له و الم تقم له و الم تقم له و الم تقم له و الم تقم له و الم تقم الم الم تو الم تقم له و الم تقم له و الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تقم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم تعم الم

## القائد آتيلا وهون أوروبا:

تُؤيد المصادر التاريخية ظهور أقوام الهون في أوروبا اعتباراً من القرن الثاني للميلاد .و أول من أسس دولة للهون في أوروبا هم [خانات آتيلا].ويظن بعض من المؤرخين أنهم امتداد لهون آسيا٠

إن الهون بعد أن نجحوا في فتح [آلانيا] لم يعد أمامهم سوى بسدء هجماتهم على الولايات الشرقية للإمبر اطورية البيزنطية •

ولقد تعرفوا على مكونات ثراء الأناضول عند فتوحاتهم فى إيران ، ومن هنا فإنهم في المن أعوام٣٦٥-٣٦٥م دخلوا إلى بلاد آرمنيا مروراً ببلاد قافقاسيا ومن هناك تقدموا إلى ميزوبوطاميه Mezopotamya أي بلاد ما بين النهرين .وحاصروا [أورفه] ، وتعرفوا على الديانة المسيحية من السريان المقيمين في [أورفة] آنذاك. ثم تابع الهون زحفهم حتى دخلوا بلاد المجر نحو الغرب .وبذلك أصبحوا جاراً للإمبراطورية البيزنطية .وقد دخل عدد ضخم من الغوط الغربيين إلى الأراضي البيزنطية هروباً من الهون . ولقد تمكن الهون من تهديد حدود روما نفسها .وإن كانوا لم يحولوا أنظارهم بعد عن الأناضول ،

عاش هون أوروبا أيضاً حياة التنقل والترحال في السهول الممتدة بين نهري الطونا Tuna وتيسا Tisa في المجر ووجدوا أنفسهم في نفس الوقت يسيطرون على موقع إستراتيجي يسيطر على كل الطرق المؤدية إلى أعماق أوروبا. ونجح الهون في استخدام الغوط في السيطرة على البلدان الآنجلوسكسونية. وبلغت حدود إمبر اطورية آتيلا حتى حدود هولندا والدنيمارك . ولم يكتفوا ببسط نفوذهم السياسي على هذه المناطق بل كانوا يعينون بعض رجالهم في النقاط الاستراتيجية المهمة ،

و اعتباراً من القرن الخامس الميلادي بدأ الهون يهاجمون الأراضي البيزنطية في تركيا و شبه جزيرة البلقان . و كان الإمبراطور البيزنطي في كل مرة يُقدَّم الضرائب الكبيرة لهم طلباً للصلح معهم و بعد أن استقل آتيلا بالحكم عام ٤٤٥م . أعاد تخطيط الحدود مع بيزنطة و فرض ضرائب جديدة . و أجبر إمبراطور بيزنطة الشرقية على حسن استقبال سفرائه . و بعدها حول جل اهتمامه نحو روما أي نحو إمبراطورية روما الغربية .

يعتمد الهون على الرعي " و تربية الماشية ، و يرتبطون بحياة وثيقة مع قطعانهم . يتغذون على ألبان حيواناتهم و يعوضون نقص اللحوم بصيدهم حيث كانوا يبتعدون عن ذبح قطعانهم . كانوا يفضلون العيش في الخيام . حتى آتيلا نفسه كخاقان كان يُفضل العيش في الخيام أو في قصور من الأخشاب .. رويداً .. رويداً اعتادوا على مأكل و مشرب الأقوام المتوطنة .. و حسب ملاحمهم فإن الهوني يعيش فوق ظهر حصانه .. يأكل و يشرب .. بل هناك قرارات مصيرية قد اتخذها الهون من فوق ظهور جيادهم .

يتصفون بصفات المحارب الممتاز .. فرسان يجيدون امتطاء الخيل وتسييسها خيولهم صغيرة و لكنها خفيفة الحركة سريعة الجري . أسلحتهم تعتمد على الرماح والسهام و الأقواس و يعتبرون من أمهر الشعوب في هذا الصدد ، و كانوا جميعاً من طبقة المحاربين .

تتنقل السلطة - حتى في البيت - من الأب إلى الابن . و من يظهر تفوقاً في الحروب و ميادين البطولة ينتقل من طبقة العوام إلى طبقة الأرستقراطية العسكرية . وتراعى المرتبة الاجتماعية حتى في الأسرة ؛ فالكبار على ميمنة الرئيس أو رب الأسرة و البقية يجلسون على يساره .

كان الهون معتادين على التعدد في الزواج ، و الزوجة الأولى هي ربة البيت و ما بعدها كأنهن جواري . و أبناء الزوجة الأولى للإمبراطور آتيلا هم الذين تولوا العرش من بعده . و هذا ليس معناه عدم احترام النسوة الآخرين ، بل كانت لهن أماكن اقامتهن و حتى قصور هن الخاصة بهن . حتى الآن يصعب تحديد اللغة التي كانت سائدة بين الهون ؛ فشأنهم شأن كل الإمبراطوريات الكبيرة كان من الصعب آنذاك سيادة لغة واحدة ،

و لسوف نتحدث عن ميراثهم الحضاري المادي عند الحديث عن الفنون والحضارة •

#### خاقانية الهون العظماء

لقد شهدت أواسط آسيا صراعات دامية و مستمرة حتى القرن الثالث قبل الميلاد فيما بين القبائل و الأقوام التركية ، وأحياناً فيما بينهم ، و أحياناً أخرى مع الأقوام المجاورة . و قد كانت الأسباب السياسية أو الاقتصادية سبباً رئيساً في هذه الحروب كما كانت سبباً في توحيد هذه القبائل و البطون و الأفخاذ أحياناً و في أحيان أخرى كانت تُؤدي إلى تمزيقهم . و خلال هذه الأثناء ، أقامت الصين سدّها العظيم لتتقي به الهجمات المتتالية و الشديدة المراس من قبل الأقوام التركية

لقد شهدت سنة ٢٢٠ ق م نجاح تيومان يابغو في توحيد العشائر والأقوام التركية في وحدة سياسية تحت مسمى الهون ، بهذه الوحدة السياسية بزغت خاقانية الترك العظماء . هذه الخاقانية العظيمة التي تُمثل السيطرة السياسية الواسعة على عالم الترك ، قد حافظت على قوامها المسيطر حتى و إن إختلفت العائلات و المسميات إلى نهاية الأسرة العثمانية ،

لقد شهد مسرح التاريخ قيام دول تركية قوية ، كانت تغتبر أقوى الدول في عصرها . كما كانت هناك دويلات صغيرة . . بل و حتى قبائل و بطون لم نتجح في تشكيل حتى إمارة أو دويلة ، و نجحت في الحفاظ على قوامها القبلي ، و إن ارتبطت بالعائلات الكبيرة التي نجحت في تشكيل دول عظيمة ، و حملت اسمها و تعاونت معها في الحفاظ على كيانها واستمرارها .

إن الهون من أطول الدول التي أسست أسرة و دولة بين الترك ، و لم يرد عليهم سوى العثمانيين ، ففي عام ٢٠٩ ق م بتولي [مته ] Mete الابن مكان والده تيومان يابغو ، وكان هو نفسه من كل الملاحم [أوغوزخان] . في عصره تم توحيد ما يزيد عن مائة قبيلة و عشيرة تركية في وحدة سياسية واحدة تحت مسمى [الهون] و تلقب [مته] بلقب [طاكري قوط] أي ابن السماء . واستطاع أن ينجح نجاحاً كبيراً في الميدان العسكري . و ينجح في بسط نفوذه و سيطرقه و بسط الأمن على طريق التجارة الذي اشتهر بمسمى "طريق الحرير" . و بعد شهرته كقائد عسكري ينال شهرة كبيرة كرجل سياسة و زعامة . من هذا المنطلق نجح في أن يمد نفوذ و سلطة الهون من حدود بحر الخزر حتى المحيط الكبير .

اشتدت الهجمات و الغارات على الصين بعد متّة .. ووصل الهدون حتى سراي الإمبراطور الصيني عام ١٦٧ ق. م .. و لم يفت في عضدهم سوى السياسة التي اتبعها الصينيون ( فرّق.. تسد ) .. ففي الوقت الذي كانوا يحاولون صد هذه الهجمات كانوا يسعون الي خلق نوع من التفرقة و النزاع بين القادة و الأمراء الأتراك .. ورويدا .. رويدا بدأت القلاقل و حركات العصيان ضد السلطة المركزية حتى إن " التابعاج " الذين قويت شوكتهم انتقلوا إلى مهاجمة الهون أنفسهم . و ما أن حلّت سنة ٤٨ ق .م حتى انقسمت إمبراطورية الهون إلى قسمين : هون الجنوب و قد دخلوا تحت سيطرة النفوذ الصيني ، و هون الشمال و قد امتد نفوذهم و ثقلهم نحو الشمال الغربي و انتقلوا نحو ضواحي فازاقستان الحالية .

و كلما زاد ضغط التابغاج كان الهون يتجهون نحو الغرب حتى إن عداً كبيراً من قبائلهم انضموا إلى [جيجي يابغو] في صحاري قازاقستان و الدي يعتبسره المؤرخون جدهون أوروبا . و قسم آخر من هذه الأقوام التركية ظل ملتفاً حول التابغاج الدي ترداد سطوته و نفوذه يوماً بعد يوم .

#### مفهوم الوطن عند الهون :

نطلق كلمة وطن على الأرض التي نعيش عليها و نؤسس فيها دولة . هو قطعة من الأرض التي عُجِنَتَ بدماء أبنائها . و لقد رأينا في كُتب التاريخ خاقان الهون يقول " أنا لا الأرض التي تركها لي الأجداد إلى آخرين " كما ذُكر في نقوش أورخون تعبير [ أرض الترك و مياههم] من هذا يتضح معنى الوطن . وحتى الوقت الحاضر ؛ فإن السوطن هو أرض عائلاتنا و موطنهم . و يعتبر الوطن مباركا و مقدسا . و جميع الأديان سواء الوضعية منها أو المنزلة ؛ فإنها تحض على الدفاع عن الوطن والتضحية بالنفس و المال في سبيله . وكان الأتراك يؤمنون بد [ الأرواح التي تحمي الوطن ] . و تلك الأرواح لم تكن هي التسي تجلب الخير و البركة فقط ؛ بل هي الروح إلتي تحمي العائلة و الأرض و المياه التي تخص العائلة . كما أن هذه الأرواح؛ هي التي تحمي الدولة و الأمة التركية متمثلة في النظام الدي ارتضته لنفسها، فهناك فرق بيّن الدولة و الأمة التركية متمثلة في النظام الدي

### مفهوم الأمة عند الهون:

الأمة ليست تجمعاً بشرياً فقط ، بل هي ذلك التجمع الذي عاش معاً طــوال القــرون التي عاشها ، و ذاق معاً لذة الانتصار و حسرة الانكسار .. هي ذلك التجمع الذي يعيش معــأ حلم المستقبل و الرغبة في التطور . إن مجتمع أمة الهون عاش معاً مائة عام من الصــراع مع الصين ؛ بدأ بسنة ١١٩ ق .م و تحمل معا نقمة الجفاف . وهذا مما زاد من تماسك الهون و تعاضدهم . و تعاونهم أمام نفوق حيواناتهم وخيولهم . و بالرغم من كل تلك الشــدائد كــان الهون يخوضون المعارك وهم يتغنون بأهازيج النصر و نشوة الانتصار .

و في خطاب كتبه متّه إلى إمبر اطور الصين عام ١٧٦ ق.م يقول: [ .. إن القوم الذي يمسك كل منهم في يده رمحه و قوسه قد تجمعوا جميعاً تحت اسم الهون] .. و جعلهم جميعاً أمة واحدة تفاعلت مع بعضها و انصهرت معاً في بوتقة واحدة •

# " الأسرة " كانت هي أساس دولة و أمة الهون :

يجب على كل من يتصدى لدراسة التاريخ التركي أن يقف باهتمام حسول مفهوم "
الأسرة "أي العائلة ، فإن العائلة هي النموذج المصغر لمفهوم و نظام وتشكيلات الدولية ، أو
بتعبير عكسي فإن الدولة تستمد نظامها و تشكيلاتها من وحدة المجتمع الأولى و هي الأسرة
.... و يذكر متّه أيضاً في الخطاب الذي بعث به إلى إمبراطور الصين تعبيراً مهماً بهذا
الصدد حيث يقول :" إن كل الهون كعائلة واحدة " . رغم اختصار هذه الجملة إلا أنها تُجسد
الامتزاج بين الأسرة > و الأمة > والدولة ،

و حسب العنعنات الهونية فإن للكبار احترامهم ، فهم مقدمون في المجالس ، مغضلون في الملبس و المأكل و المشرب .. يُطاع أمرهم مهما كان . لم تعرف أمة الهون " الرهبنة " أي وظيفة " الراهب " بل كان الحاكم هو المرشد .. هو الزعيم لكل الأمة . و كان الحاكم موجوداً على رأس الاحتفالات العظيمة .. و كانت الاحتفالات الصغيرة تتم في سراي الحاكم ".. و كانت تقدم الأضاحي لخمسة أشياء؛ إلى الأجداد .. و السماء .. و الأرض .. و الأرواح .. و الإله الأكبر في السماء .. كان لكل قبيلة أو لكل مجموعة شعبية حدودها المحتدة . و لها مواطن إقامتها الخاصة بها .. و يتم في موسم الخريف عمل تعداد عام للمواطنين و الحيوانات بعد انعقاد مؤتمر عام يعقد كل عام .







الذنب المقدس وطيقات السماء عند الهون ( عني جلد الماعز )

الذناب المقدسة في احتفالات دينية

### ٢-التابغسجسيون = الآوار

خلال أعوام ٢٢٠ ق . م تنتقل السلطة و الخاقانية إلى قادة التابغية .. و مع أن الهون الذين ظلوا في أواسط آسيا قد دخلوا تحت نفوذ التابغيج ، فإنهم استطاعوا أن يحافظوا على كيانهم ووجودهم حتى إن يابغو الهون قد نجح في الاستيلاء على عاصمة الصين عام ٢١١ مما اضطر الصينيين إلى نقل عاصمتهم إلى مدينة أخرى . و يسيطر الهون على مناطق شمال الصين .

لم يتمكن التابغ جيون من توسعة نفوذهم السياسي طوال عصور وجود الهون .. و لسم يتمكنوا من بسط نفوذهم الكامل على مناطقهم الغربية . و يبقى ثقلهم ونفوذهم محصوراً فسي مناطق الشمال و الشرق ، حتى النفوذ و التأثير المغولي .

يشهد عام ٣٩٤ م ظهور يابغو الآوار على المسرح السياسي بإسقاطه أسرة التابغ جيين و اعتلاء عرش خاقانية الترك العظام . و اعتباراً من هذه المرحلة بدأت الأسر الحاكمة تستخدم لقب "قاغان" أو " خاقان " بدلاً من يابغو . و بسط خاقان الآوار نفوذه من بحيرة " بال قاش " Balkaş حتى الأوقيانوس .

# ٣-إمبراطورية الـ گوك تورك : ( ٥٥٢ : ٥٤٧ م ) :

#### ظهور الگوك تورك:

هناك احتمال كبير أن اشتقاق الاسم قد نبع من العبارة التي كان يرددها " بـــلگـــه قاغان " Belgekagan التركي " مؤسس نقوش أورخون " و التي كان يقول فيها :

" أنا بلك التركى الذي خُلق في السماء مثل إله السماء " فإذا وضعنا في الاعتبار أن معنى التسمية هو أتراك السماء = أتراك الله = قوة الله . فإن هذا الاحتمال يكون وارداً . و هناك احتمال آخر ؛ أن يكون هذا الاسم كان لأحد عشائر " أبناء إجينيا " المنين أسسوا إمبراطورية الهون السابقة و التي رأينا أنها كانت تتكون من أربع وعشرين عشيرة • و على أي حال فإن أول نقش يحمل هذا الاسم هو "نقوش أورخون و توضيح المراجع الصينية انهم كانوا يعيشون في المناطق الغربية من مقاطعة [بينج- ليانج Pingleang ] الصينية . و أن رئيسهم كان يحمل اسم [ آجينيا ] أما نقوش أورخون - التسى تُعد المرجع الأول و القاطع بالنسبة لتاريخهم ، فتوضح أنهم ظهروا على مسرح التاريخ في أو اخر القرن الخامس الميلادي ، و أنهم كانوا يعيشون آنذاك في منطقة في شمال الصيين ، وأنهم اضطروا تحت وطأة هجوم صينى إلى اللجوء إلى الآوار مؤسسين دولة مستقلة تحت حماية الآوار هؤلاء و قد سمح لهم الآخرون بالتوطن في منطقة بالغرب من [كين - شان] " التون داع " و كان حاكمهم آنذاك ألوغ يابغو [Yapgulug] الذي ينحدر إلى سلالته " أو لاد آجينا " وإنه كان يتحمل هذه الحياة بمشقة جمة ، و يتحين الفرصة للخلاص منها و بعد وفاة " أولوغ يابغو " تولى مكانه ابنه " بومين " Bumin = تيومان = و أصبح يابغو " Yabgu = مدار = حاكم - أي حاكماً . قد اتفق مع أخيه [ استه مي Istemi] ( ٥٥٠ ) على ضمرورة الإعداد لحرب تحررهم من هذه التبعية ، و لكن لم يكن هذا بالأمر الهين . أمام [الأوار] أي المغول في ذلك العصر .

هذا وقد فكر " بومين " في الاستفادة من الحرب التي كانت تتشب من حين لآخر بين [الأوار] و العشائر الصينية التي كانت تناصبهم العداء ، و في نفس الوقت يتقسرب من إمبر اطور الأوار ، فما كان منه إلاً أن طلب يد ابنه الإمبر اطور إلا أن الأخير اعتبسر ذلك إهانة و رد على طلب بومين قائلاً:

{ لن أعطى ابنتي التي تنحدر من سلاة الأوار الأصلي إلى رئيس جماعة لا توازينا نسباً و يعيش تحت حمايتنا } .. و تزوج " أو - نا - هــوائي " Na-Hoei مبراطور الأوار ابنة إمبراطور الصين سنة ٥٣٣ تدعيماً للصداقة و درء لمخاطر القبائل الصينية الأخرى .

### حروب الـــگوك تورك الاستقلالية :

و قد بدأت حركات السكوك تورك الاستقلالية ضد الأوار سنة ٥٥١ م فاستمرت حتى سنة ٥٥١ و كانت هذه الدولة في نظر الأوار – الذين ظلوا يسودون مسرح التاريخ ١٥٦ سنة – دولة تابعة و لا يمكن أن تضاهيهم قوة و عدداً ، إلا أن مجريات الأحداث جعلت نهايات الأوار على أيدي السكوك تورك إذ تمكنوا من هزيمة الجيش الأواري المكون من مائتى ألف مقاتل . و كانت هذه الهزيمة مهمة ؛ ليس بالنسبة للمغول وحدهم بال أيضا للصينيين و للدويلات التي كانت تابعة للأوار أنذاك . و يموت الأو – نا – هوئي " . و يتلقب " بومين بالدويلات التي كانت تابعة للأوار أنذاك . و يموت الأو – نا – هوئي " . و يتلقب " بومين بالدويلات أو يصبح هذا لقبأ للسكوك تورك من ذلك الوقت فصاعداً ،

و بعد أن استقرت الأمور للكوك تورك اتفق كلٌ من " بومين و ايستامي " على تقسيم الدولة إلى قسمين :

- (أ) القسم الشرقي " تولس " و يكون حاكمه " بومين " ٠
- (ب) القسم الغربي "طاردوش " و يحكمه " ايسته مي " تابعاً للقاغان الشرقي وكلاهما سيكون مرتبطاً و متمسكاً بتقاليد " سلالة " أولاد [ أ جي نا ]. و قد كانت الدولة الشرقية محاطة من الجنوب بالصين و التبت و الهند و في الجنوب الشرقي بالأويغور و الغز و فسي الشرق بالنتار و في الشمال بالقير غيز و المانــجو طونغوز ، أما القاغانية الغربية فقد كــان يجاورها القارلوق و التوركش و العجم الذين يحملون أسماء " الصغد [ و آلالاما ] و يسكنون [ سمرقند ] و إبوخارا ] و وراخ ] . و بالرغم من العداء الذي كان يسود بــين هــاتين

و توالي الأبناء الحكم بعد وفاة أو قتل الآباء في كلتا الدولتين الشرقية والغربية كما كان ينشب الشجار من حين لآخر بين الأبناء و عمالهم على الحكم مما كان يضعف من شوكة الدولة ، كما حدث في عهد [چورقاغان = مو] هو الذي يُمثل الإمبراطور السادس للسكوك تورك – و قد استمر الصراع بينه و بين أخيه "إشار قاغان سنة ٥٨٧م و عقب قتل " جورقاغان " سنة ٥٨٨م م نشب الخلاف و الانقسام على أشده بين أبناء مؤسس دولية [السكوك تورك بومين وايسته مي] فاستقل أبناء " ايسته مي " بإدارتهم للقسم الغربي ، ورضى أبناء " بومين " بهذا الوضع مكتفين بإدارة ما تحت أيديهم من المناطق الشرقية ،

أدى الانقسام إلى تجديد الأطماع الصينية و سعيها إلى استرداد المناطق التي فقدتها في السنوات السابقة ، و قد ساعدها على ذلك أيضاً ما كانت تتمتع به من تأثير اجتماعي و ثقافي بين الأتراك وما كان لها من عيون و نفوذ في بلاط الله " قاغان "، بل و في فراشه أيضاً عن طريق زيجاتهم من الصينيات و ما كانوا يسعون إليه من تغييرات في السمات و الصفات الفسيولوجية للأتراك ،

و قد أثمر هذا النفوذ و أينع في غضون خمس و عشرين أو ثلاثين سنة على الأكثر ، فقد أصبح الأمراء الذين ولدوا من زيجات صينية في مراكز القيادة و النفوذ . ساعدهم في ذلك من كان قد استقر من الأسر الصينية بين الأتراك .

و إن كان هذا لا يعني على الإطلاق أنه لم تكن هناك مقاومة تركية لهذا النفوذ ، بـل إن المراجع الصينية ذاتها تغيد ما يؤيد و جهة النظر بوجود هذه المقاومة ؛ فمثلاً عندما طلب "

شي قاغان " المساعدة من إمبر اطور الصين حتى يتمكن من إعادة توحيد قسمي الشرق و الغرب أرسل إليه [قا - أدن - صو] إمبر اطور الصين خطاباً يعده بالمساعدة إذا ما حقق الشروط التالية:

- - - ٣) سيحلق الـــ گوك تورك شعور هم كالصينيين ٠
- إن الـــ گوك تورك لن يخيطوا أو يعتمدون مقدمات ملابسهم من اليمين إلى الشــمال بــل
   العكس من الشمال إلى اليمن كالصينيين •
- ه)إن مسميات المدن و القرى و الأشياء بل الحيوانات في بلاد الـــ گوك تورك ستكون صينية
   و ليست تركية .
  - ٦)إن الـــ كُوك تورك سيتعلمون الصينية لكي يستطيعوا القراءة و الكتابة بالصينية ٠

و أنهى الإمبراطور الصيني خطابة قائلاً "لو تعهدت بتنفيذ الشروط السابقة فانني سأكون مستعداً إلى حوار عقد الصلح ، مع مساعدتكم بالسلاح و العتاد والملابس و الرجال لتمكينكم من إخضاع خاقانية الـــكوك تورك الغريبة لنفوذ وسيادة خاقانية الـــكوك تورك الشرقية ، " و لكن " شي قاغان " خاقان الــكوك تورك الشرقية رد على خطاب الإمبراطور الصيني بما يلي : { إن ولدي الآن في قصركم لتقديم رسالتي هذه إليكم ، إنني استطيع أن أعدكم بتقديم الجزية من سلالات خيولي الأصلية ، و أستطيع أن أعدكم بنذر حياتي على طاعتكم ، و لكن فيما يختص بحل مقدمات ملابسنا ، و قص شعورنا ، و تغير لغتنا و مسمياتنا و الخضوع لقرابينكم فإن أحداً حتى اليوم لم يقدر عليها أو على واحدة منها لأنها متأصلة في عادانتا ونقاليدنا وتنبع من عصور بعيدة جداً كما أن جميع الـــكوك تــورك يحملون قلباً واحداً }

و على هذا فقد تجددت الحروب الصينية - الـــكوك - توركية و بينمــا الــــكوك تورك على وشك الاستفادة من ظروف الضعف التي طرأت على الصين ، إلا أن "شي قاغان " تواتيه المنية " ٦١٩ " فيعتلي العرش أخوه [ جولوق قاغان ] وبدأ جولــوق قاغــان حكمــه

بالتقرب الواضح للصين و الصينيين بزواجه من أميرة صينية . إلا أن الزوجة الصينية بتكليف من ساداتها في الصين قتلت زوجها بالسم بعد سنة ونصف السنة فقط مين الحكم "٢٢١ م "، وليم تتورع على الإقدام من الزواج من أخيه "كيلي قاغان " الذي لقبه السي السي السي السي الأهود الفعلته هذه و لكن لم يكن الآخر بأقل من أخيه في التقرب من الصين ، مما جعل البلاد في شبه خضوع كامل للصين لدرجة إحلال العلم الصيني محل العلم التركي. و استمرت هذه الفترة ما يقرب من خمسين سنة تقسمت بلاد السي الدلاد أي تحويلها ولايات ؛ عُين على كل منها قائد صيني إمعاناً في استمرار عملية " تصيين" لبلاد أي تحويلها إلى بلاد صينية ،

و لكن في نهاية هذه المدة قيض الله من رجالات النرك من حاول رفع راية العصيان ضد النفوذ الصيني ، و كان ذلك الأمير [تكين] الذي تولى الحكم سنة ٦٨٠ م ، و نجح في تجميع من تشرد من بني نسله و بدأ يناصبهم العداء و يشن عليهم الحملة تلو الأخرى . ويخلص بعض المناطق من نفوذهم حتى لقبه القوم "أيل ته ريش " .

إثر تشتت دولة الأوار ؛ هجر البعض إلى الصين ، و توطن البعض الآخر بسالقرب من جبال القفقاس ، و لجأ البعض إلى دولة بيزنطة عاشوا في استانبول " كجنود مرتزقة " لإمبر اطورية روما الشرقية . أما البقية الباقية في الإمبر اطورية المتهاوية فقد خضع السكوك تورك ، و هكذا ظهرت على مسرح التاريخ سنة ٥٥٢ أول دولة تركية تحمل اسمأ تركياً وعلماً أزرق اللون " و شارتها " رأس الذئب ،

#### عصر آیل ته ریش قوتلوق قاغان ( ۹۸۰ : ۹۹۳ )

كان أول عمل شغل فكر أيل ته ريش هو إعادة توحيد البلاد ، و قد نجح بالفعل في إخضاع الخاقانية الغربية لحكم الخاقانية الشرقية التي يتولاها هو شخصياً ، و عَينَ عليها [ إخضاع الخاقانية الغربية لحكم الخاقانية الشرقية التي يتولاها هو شخصياً ، و عين لمساعدته في الشئون العسكرية أميراً يلقب [ بشاد ] و حكيماً يلقب بد [ يبغو أ و أصر على أن يعود التقليد التركي الذي يحتم أن يتولى "القاغان = الخاقان " أي السلطان قيادة الجيش أثناء الحرب ، و يترك تسيير الأمور إلى " الشاد " و ليبغو أثناء غيابه ، وقد أمن هذا النظام تغلب الـــ كوك تورك على أعدائهم حتى من العشائر = الأقــوام التركية الأخرى كالــ [ دوقوز اوغوز ] و [ القيرغيز ] و الــ [ أون أو يغور ] و غيرهم من

الأقوام التركية التي كانت تعيش في شبة اتحاد فيدرالي مع الـــ لوك تورك خلال فترات القوة " ١٣٠ / ١٣٠ وانفصلوا عنهم خلال فترة الخضوع للصين . و كما تذكر نقوش أورخون ، فقد أوفد [ أيل ته ريش قاغان ] سبعاً و أربعين حملة على هذه الأقوام التي ناصبته العداء ، كان من نتيجتها إعادة توحيد أو إخضاع هذه الأقوام لسيطرة الــ لوك تورك ، و ساد نفوذهم على مساحة تزيد عن ١٨ مليون كم و استمرت ثلاث عشرة سنة هي مدة حكم " أيـل تــه ريـش قاغان " الذي مات ، سنة ١٩٣ م .

# فترة حكم قاباغان قاغان ( ٦٩٣ : ٧١٦ م )

تولى قاغان أخو "أيل ته \_ ريش قاغان " عقب وفاة أخيه سنة ٦٩٣ ، فكان على قاباغان أن يتم ما بدأ به أخوه من تحرير للسيادة التركية و كان يتحين الفرصة لتحقيق ذلك .و قد واتته تلك الفرصة عندما أعلنت العشائر المغولية خيطاي = "قيطان " الحرب ضد الصين فما كان من قاباغان إلا أن أرسل سرا إلى إمبراطور الصين يعده بالمساعدة ضد المغول إذا هو وعد بتحرير بقية العشائر التركية . و قد وافق إمبراطور الصين عن رضا و سرور على هذا العرض . و تم الاتفاق الذي على إثره سير قاباغان جيوشه ضد الخطاي و ألحق بهم هزيمة أخضعتهم لنفوذ الصين ، ودعمت الصداقة الصينية الدگوك توركية ظاهريا ،

وفي إمبراطور الصين بوعده ، ورفع الوصاية الصينية عن العشائر و الأقوام التركية التي كانت خاضعة لنفوذه ، بل لقد أرسل إلى "قاباغان قاغان " يخطب عروساً من أميسرات السكوك تورك [ قو \_ نجوى ] إلى ابن أخيه . إلا أن رفض الخاقان التركي لهذه الزيجة و تعليل ذلك الرفض لعدم تكافؤ الأسرتين - حيث كان يري في نسبه علواً لا يضاهيه نسب إمبراطور الصين - جعل الإمبراطور يكتم غيظه كمداً ، ويتحين الفرصة بالرد على هذه الإهانة .

جَمدت الصين علاقاتها السياسية و الاقتصادية بالـــ گوك تــورك و شــمل الصــمت والريبة العلاقة بين البلدين لفترة بددها الهجوم المفاجئ للصين على بلاد الـــ گوك تورك ، إلا أن جو الصداقة عاد و شمل المنطقة لمدة ثمان سنوات من حكم [قاباغان قاغان]. خلال هذه السنوات الثمان كانت الصين تُعد سراً لحرب ضروس تقضي بها على الـــ گوك تورك تماماً ، إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن ، و قد كانت نتيجة الحرب لصالح الـــ گوك تــورك و

فرضت شروط الصلح على الصين بعد أن دخلت عاصمتها الجيوش الغازية ، و بناءً على هذا الصلح يتم السلام ، و تنسحب جيوش الــ گوك تورك من العاصمة ، و تعود الصداقة و السلام بين العائلتين و تقدم الصين للــ گوك تورك ما صرف خلال الحرب ، علاوة على ذلك تُقدم الصين سنوياً خمسين ألف حمل من الملبوسات و المأكولات إلى الــ گوك تورك مضافاً إليها مائة ألف قطعة ذهبية ،

إلا أن الصين سعت إلى إفساد المجتمع التركي من الداخل مستفيدة من معاهدة الصلح هذه . فأشاعت الفساد بين الأمراء و دست الفتنة بين العشائر و الأقوام ونشرت دعاياتها بين طبقات الشعب ضد الخاقان العجوز ، و قد ساعدها و مهد لها في ذلك ظهور مناوئ خطيسر للسكوك تورك على مسرح الأحداث التاريخية آنذاك ذلكم هم العرب بعد ظهور السدعوة الإسلامية . و بدء نشرها في ربوع آسيا . لقد صادفت هذه الفترة بدء انتشار الإسلام مما تسبب في صدام بين بني أمية و السكوك تورك " مما جعلهم في موقف الدفاع ضد الهجمسات العربية و قد أنهكت هذه الهجمات قواهم ، وكانت أهمها هي تلك التي حدثت سنة ٧٠٧ و سنة العربية و قد أنهكت هذه المحرب أن نسميه تجاوزاً للحرب الأهلية بين السكوك تورك . و قد كان أتورك بلكمة تكين إ و أخوه [ كوك تكين ] يساعدان عمهما في هذه الحرب. و كان مقتسل أقاباغان قاغان ] في ساحة الوغي يوم ٢٦ يوليو سنة ٢١٦ م على يد جاسوس صيني بعد مدة حكم بلغت اثنتين وعشرين سنة عن عمربلغ إحدى و خمسين سنة مما في تح الطريق أمام الصراعات العائلية للوصول إلى العرش ،

# عصر تورك بلكة قاغان (٧١٦ : ٧٣٤ م )

ترك قاباغان بعد مقتله ثلاثة أبناء ؛ كان أكبرهم [ بوغو ] أشد المطالبين بالعرش إلا أن تورك بلكه [ قاغان ] الذي كان قد ترك العرش لعمه المقتول رأى أن من حقه العرش في ذلك الوقت ، خاصة و أن رجالات الدولة و قواد الجيش الذين عرفوه في ساحة القتال كانوا يؤيدونه في هذا المطلب . كما كان يدعمه في ذلك قيامه بإدارة المنطقة الغربية من البلاد باسم عمه لمدة تسع عشرة سنة . و كان تورك بلكه خان هذا قائداً لجيش الكوك تورك أثناء المعارك التي دارت بينه و بين العرب خلال سنتي ٧٠٧ و ٧١١ م و نجح إلى حد ما في وقف المد الإسلامي مما زاد من كفته في الصراع على العرش ، كما كان له دور بارز

في حروب البلاد مع الصين و إيران و في إخماد الحرب الأهلية . إلا أنه- لأسباب مازالت مجهولة - استطاع [بوغو] أن يصل إلى العرش ، فاندلعت الحرب الأهلية من جديد و زحف [كـوك تكين] على العاصمة [أوتو كان] و تمكن من قتل [بوغو] و تولى [تورك بلكه] العرش و أصبح قاغانا أي خاناً سنة ٧١٦ م.

كانت المهمة العاجلة للحاكم الجديد هو إعادة الأمن إلى البلاد و تخليصها من الحروب الأهلية ، و كان له ما أراد ، ثم أعقب ذلك بإعادة تنظيم الجيش حتى يكون قادراً على مواجهة هجمات الصين و الـ " دقوز اوغوز " ، فعين أخاه " گول تكين " قائداً عاماً للجيش ، و حماه مستشاراً للبلاد ، و لما رأى أن " دقوز اغوز " لم يكفوا عن المناوءة اضطر أن يسير هو و أخوه إليهم و أنزل بهم خسارة فادحة اضطرتهم إلى توقيع صلح يفرض عليهم الخضوع الكامل لـ " تورك بلـ گه " خان سنة ٧١٩ م و يقدم بمقتضاه قوافل الجزية كل عام ،

إلا أن الصين لم تكن لترضى عن ذلك ، فلم تكف عن إشاعة الفتن و تأليب الدويلات التركية الأخرى ضد الـــ گوك تورك ، مما اضطر [ تورك بلــ گــ ه قاغان ] إلى شن حــرب جديدة ضد القارلوق سنة ٧٢٠ م أخضعهم على إثرها لنفوذه التام . ولكنه كان يدرك أن هــذه القلاقل لن تتتهي ما لم تضع الصين حداً لتدخلاتها و لن تكف الصين عن هذا التدخل إلا بعــ درب ، فاستشار أخاه و رجالات الدولة و أشاروا جميعاً بإعداد جيش لوقف التدخل الصيني ، و قامت الحرب بين الدولتين . و رغم الخسارة الفادحة إلا إنها انتهـت بالصـلح لصــالح الـــ گوك تورك سنة ٧٢٠م ،

ساد البلاد شيء من الهدوء حتى سنة ٧٣١ م و لم يتخلل هذه المدة " ١١٠ سنة " سوى حربين داخليتين لم تتركا أثراً واضحاً في مجريات الأحداث . أما عن سنة ٧٣١ م فقد شهدت ميلاد حرب ضروس من جديد . فقد أعادت دولة الـ " الطقوز أغوز " بناء جيشها . ودون سابق إنذار شنت هجمات مفاجئة على عاصمة الـ گوك تـ ورك و أعملـ وا السهام و المزارق في الأهالي ، و أوشك الـ گوك تورك بقيادة گوك تكين " على صد الهجمات و ردها إلى بلاد الطقوز أوغوز لولا استشهاد القائد أثناء الحرب في ٢٧ فبراير سنة ٧٣١ م مما جعلها تنتهي لصالح الطقوز أوغوز . وبالرغم من أن هذه الحرب لم تكن الفاصلة إلا أنها ، ومع موت القائد العام - قد دفعت بالبلاد إلى طريق النهاية . عاشت البلاد في هدوء و سكون ومع موت القائد العام - قد دفعت بالبلاد إلى طريق النهاية . عاشت البلاد في هدوء و سكون

لمدة ثلاث سنوات أخرى لم يتخللها أي قلاقل أو حروب ، حتى كان مقتل الخاقان [تور بلكه قاغان] على يد أحد المكلفين بحراسته في ٢٥ نوفمبر سنة ٧٣٤م . فلم تستطع الإمبر اطورية أن تعيش بعده سوى ثمان أو عشر سنوات كانت مخضبة كلها بالدماء . تولى "بلكه قوتلوق " العرش بعد مقتل والده ، و لكنه كان صغير السن قليل الخبرة مما أفسح المجال أمام والدته في التدخل في شئون البلاد و في إدارة دفة الحكم .

و تصادف أن قتل أيضاً حاكم بلاد الـــ گوك تورك الغربية مما فــتح المجـــال أمــام فوضى شملت البلاد في قسميها الشرقي و الغربي حتى وصـــلت هجمــات المنــاوئين إلــي العاصمة [ اتوكن ] و نجح الموالون للصين في أن يجعلوا الحاكم الشاب - دون علم والدته - يوقع طلباً للمساعدة و حق اللجوء إلى الصين .

و خلال فترة وجيزة انتشر هذا الخبر بين الشعب ، و اعتبرها الجميع إهانة قومية لابد من الرد عليها فرفع قواد الجيش راية العصيان ضد القاغان . و أثناء حركات العصيان هذه قتل [ بلكه قوتولوق قاغان ] ، و نشب الصراع من جديد بين سلالة القاغان ، كلّ يُريد العرش لنفسه .و خلال هذه الفرصة لم تتأخر الصين لحظة واحدة عن اغتنامها لإزالة إمبراطورية الدكوك تورك تماماً من الوجود فدعمت الأقوام التركية التي كانت تعيش خاضعة لها و داخل حدودها مثل اله [ باسيل ] والدقارلوق ] و عشائر الد [ أون أويغور] .

و كان الـ [ أون أويغور ] أقوى هؤلاء الأقوام جميعاً فكان بإمكانهم إعداد جيش قوامه ٢٠٠ ألف مقاتل من تعدادهم البالغ أربعمائة ألف نسمة . و لم يطل الوقت طويلاً حتى شهد المسرح التاريخي ميلاد دولة الأويغور .



أطواغ كوك توركية . كتابات صجرية كوك نورك





أطواغ كوك توركية . كتابات حجرية كوك توركية

# ٤- دولة الأويغور

# الوضع التاريخي لمجتمع الاويغور:

لم ينجح الأيغور في تكوين دولة مستقلة بهم منذ ما قبل التاريخ ؛ فقد عاشوا منذ ما يقرب من ألفي سنة تحت سيطرة الهون و الصين و الأوار " المغول " و السكوك تورك تسم الصين فالقير غيز و القراخيطاي " مغول " ثم الصين من جديد .

إن الأويغور الذين لم تستقل هويتهم القومية قط ، لم يؤمنوا بديانة الترك "كوك ديني " ذو الإله الواحد بل اعتنقوا المعتقدات المغولية البدائية . ثم ارتبطوا فيما بعد بديانة إيران المانية " Manchnizm " ثم البوذية من بعدها ، و لما وصلت المسيحية إلى تلك الديار اعتنقوا المذهب الناسطوري ، ثم قبلوا الديانة الإسلامية وظلوا عليها ،

و إلى جانب هذا التبديل و التغير من دين آخر ، فقد نتج عن اختلاطهم الجنسي بالمغول و الصينيين جنس خليط بين السمات الصينية و المغولية ،

و على الرغم من أن الأويغور ينتمون أصلاً إلى الأتراك فإن الصفة التي ميزتهم كمجتمع هي بعدهم عن السمات أو الصفات التركية في التفكير ، و الاعتقاد والعادات و التقاليد و انضمامهم إلى العشائر و الأقوام التركية الأخرى التي ناصبت السكوك تورك العداء كالطقوز أوغوز و القيرغيز و القارلوق و الباسميك ، و كذلك التوركش الذين اتضحت هويتهم القومية بعض الشيء أثناء المناوشات العربية التركية خلال الفتح الإسلامي لتلك البقاع .

لقد ظهر الاويغور على مسرح التاريخ في بادئ الأمر كإمارة متحدة تدور في فلك الصين ، و كانوا يحملون اسم " جيوش " التي تعني " مهاجري الشمال الحمراء " و قد انسحبوا إلى مناطق الاستبس في القرن الثالث قبل الميلاد ، و عرفوا آنذاك بالـ [ جيليس ] .

أما في عهد عائلة " واي Wei الصينية التي حكمت الصيين (٢٢٧ -٢٦٤ م) فقد كانوا يتكونون بس " قاو - جه " و عند انضمامهم إلى إمبراطورية الهون فقد كانوا يتكونون من خمس عشرة قبيلة متحدة عرفت في المصادر الصينية باسم [ أيو - كير ] = [ أيو - غير ] .

و عندما نجح الـــ كوك تورك في القضاء على دولة الآوار و أز الوها مــن الوجــود التاريخي كإمبر اطورية ، خضع الأويغور – مع غيرهم من المجتمعات التركية – إلى سيادة

الكوك تورك و سيطرتهم ( ٥٤٥ - ٥٥٦ م ) و لكن الكثرة العددية لإمارة الأويغور المتحدة كانت تقلق إمبر اطورية الـــ گوك تورك و تجعلها تتوقع أي شيء من هؤلاء القوم الذين يبدلون كل يوم من دياناتهم و هوياتهم القومية ويجعلون التهجُن هو السمة المميزة لعرفهم .

و لقد فكر الأويغور في رفع راية العصيان في أول فرصة سمحت لهم . إلا أن "شي قاغان " استغل هذه الفرصة و سيَر جيوشه على بلادهم سنة ١١٥ م فاستثار الأويغور حمية القبائل الأخرى لرفع راية العصيان أملاً في الحصول على السيادة والاستقلال ، إلا أن قاغان السيادة ورك " أتبع سياسة القمع الفورية . وقتل العديد من رجالات [سيه - ين] و [طو - يو] الذين يشتركون في اتحاد إمارة الأويغور المتحدة .

و لكن هذا الحدث شحد من همم هذه العشائر و جعلها تصر على استمرار الحرب ضد السكوك تورك ، و لقد نجحوا – بعد حرب استمرت عدة شهور – في إعلان استقلالهم عن السكوك تورك سنة ٦١٦ م . و إن كانت نهاية الحرب بهذا الشكل قد هزت كيان السكوك تورك ، فإنها في نفس الوقت قد أسمعت أواسط آسيا أنباء الأويغور لأول مرة في ذلك العصر . و قد حاول "صدقون شيكه "حاكم الأويغور آنذاك من تشكيل دولة على ضفاف نهر "سلاندكه " و عقب وفاته تولى الحكم بعده [يو – صا] الذي أظهر تفوقاً و مقدرة كبيرة أثناء القتال ( ٢٢٩ م ) .

و كانت والدة ملك الأويغور الجديد [يو - صا] سيدة فاضلة نالت شهرة كبيرة بعلمها و خبرتها في إدارة شئون الملك ، و لم تبخل على ولدها بل كانت له نعم المساعد و المعين ، و على الرغم من أن الاويغور قد كسبوا استقلالهم عن الإدارة السكوك توركية فإنهم كانوا يسيرون في فلك إمبراطورية الصين ؛ يقيمون معها علاقات وطيدة في شتى المجالات ، كما كانت الصين تضع كل ثقلها و تستخدم كل قوتها العسكرية ضد أعداء الأويغور ، و قد كانوا هم أيضاً أي الأويغور - يعتبرون البعد عن السكوك تورك و السير في أفلاك الصين شرفاً يسعون إليه و يحرصون عليه ، بل جعلوا سياسة السعي إلى إزالة دولة السكوك تورك التي ينتهجها الصينيون مبدأ أسياسياً يسعون هم أيضاً إلى تحقيقه ،

و طوال فترة الصراع التي امتدت إلى خمسين عاماً ( ٦٣٠ - ١٨٠ م )بين الصين و السكوك تورك و التي كانت نهايتها لصالح الصين ؛ كان للأويغور دور كبير في هذا

الصراع ، كما كانوا كغيرهم من الأقوام حريصين على صداقة الصين أكثر من حرصهم على علاقتهم بإمبراطورية الـــ كوك تورك المتهاوية ، و لم تتأخر الصين عن تقديم العون للأويغور ليحلوا محل الــ كوك تورك ؛ فما كان منها إلا أن قامت بتعبيد الطريق المــودي إلــي بــلا الأويغور وزودته بالكثير من النزل " كروان سراي " كنوع من إظهار حسن النوايا ، كما أنشأت العديد من (مراكز البريد) داخل البلاد لتدعيم الروابط بين البلدين .

إن الأويغور الذين يتابعون هجماتهم على الـــكوك تورك بتأييد من الصين قد نجحوا في تشتيتهم ، و إخضاع الأقوام التركية الأخرى لنفوذهم ، و كتقليد لدولة الـــــكوك تــورك المنهارة فقد بدأ حكامهم يتلقبون بالــ [قاغان] و أقروا هذا اللقب بالقانون حتى و إن كان اسم هذا القاغان اسماً صينياً [طورس - طو] الذي حكم البلاد فيما بين ( 757 / 707 م ) .

و عقب مقتل هذا القاغان سنة ٢٥٢ م فقد عين مكانه ابنــه [بويــون = Boyun] تنفيذاً لأو امر إمبر اطور الصين و رغبته . و إن كان بون هذا قد حكم البلاد لمدة ثمان سنوات ، فقد أعقبه في الحكم [بيلير قاغان Bilir Kagan] ثم [طوق – قايت – س] [Tok] من ( ٢٦٠ – ٢٨٠ م ) خلال هذه الفترة كان الــكوك تورك تحت قيادة [قوتلوق تكين Kutluk Tegin] يعيدون تنظيم أنفسهم استعداداً لحرب تعيد إليهم الحريــة و تعيدهم إلى مسرح التاريخ من جديد . و بالفعل بدأوا في شن هجماتهم من جديد في أواخر أيام اطوق – قايت – س على كل من الأويغور و الصين في وقت واحد ، و نجــح الــــكوك تورك في إنزال هزيمة بكلا الجيشين ، و استمرت هذه الهجمات حتى اضطر "بوغداي حاكم الأويغور – بعد موت [طوق – قايت – س] إلى اللجوء إلى بلاد الصين مع رجاله عشيرته الأويغور – بعد موت [طوق – قايت – س] إلى اللجوء إلى بلاد الصين مع رجاله عشيرته



تجار في زيارة قاغان الأويغور " من طورفان "



25. thi Hugur nortresi: Daha eski çağların tesirleri vardır.

وجهي اثنين من الاويغور و يتضم التأثير القديم

# ه- دولة التوك البلغار BULGAR TÜRK DEVLETİ دولة البلغار التوك

ينتسب البلغار الأثراك إلى نفس قبيلة [ الأويغور ] . و يرجعون إلى أقوام [تنج - لنج ] المرتبطين بدورهم بإمبراطورية الهون العظمى منذ عصر [ متّه ] ٢٠٩ - لنج عن [ الغز Oğuz ] ، في العصور السابقة عن الميلاد . ولقد توطنوا جنوب روسيا و تسموا هنالك بالد [ أوغور ] . وبسبب التغيير و التبديل الصوتي بين الد [ ر ] و الد [ ز ] فقد تغير الاسم من (أوغوز ) إلى أوغور .

و اللغة التركية التي يتحدثها البلغار هي نفسها التي يتحدثها قــوم [ الـــــچوواش çuvaş ] و هي التركية الــــچوواشية القديمة . وبهـــا العديـــد مـــن القواعـــد و التراكيـــب والمفردات من التركية الغزية ،

كان الأويغور و المجريون يعيشون معاً في القرن الخامس بالقرب من جبال قافقاسيا ، ويُعتقد أنهم كانوا موجودين داخل القسم الشرقي لإمبر اطورية هون أوروبا .

و يظن بعض الباحثين أن اسم الــ [ بلغار Bulgar ] مشتق من المصدر التركيي Bulgar عض الدي يعني .. الاختلاط أو التوحد . و أول مرة يصادف فيها اسم [ بلغار ] مكتوباً كانت في التاريخ البيزنطي سنة ٤٨٢ م .

عندما سيطر الأوار على المنطقة في القرن السادس دخل البلغار تحت نفوذهم ، الله أن هلزم السكوك تورك الأوار، فقويت شوكة البلغار وكونوا وحدة بلغارية قوية تحت إدارة [قوبارت Kubart] فيما بين ( ٥٨٣ – ٦٤٢) . و اتسعت حدودهم . و بعد موت قوبارت توزع البلغار إلى ثلاث إدارات يديرها أولاده ،

دخل بعضهم تحت نفوذ دولة الخزر ، و تمكن قسم آخر من الوصول إلى مناطق الطونا Tuna و كوُنُوا دولة البلغار الترك في البلقان عام 779 . و هكذا أصبح هناك دولتان للبلغار الأتراك . أ- (إتيل İtil) . ب - طونا .

# أ- دولة ترك بلغار إيتل :-

تمكن الإتيل من تشكيل دولة البلغار ، و حملت عاصمتهم نفس اسم [ بلغار ]، و كان يقطنها خمسون ألف نسمة •

نجح هؤلاء في أن يمدوا حدودهم حتى قازان [ Kazan]. و دخلوا تحت النفسوذ الثقافي للسكوك تورك ،ثم الخزر و عندما وصلوا إلى قمة نفوذهم وصلت حدودهم من حواف جبال أورال إلى نهر أوقه [ Oka ] و ينابيع [ صارمارا Sarmara ] ، ثم قضمى عليهم الهون الغربيون عام ( ٣٦ / ٢٣٧ م ) .

الثقافة : من الناحية الثقافية ؛ فلقد حملت دولة بلغار إتيل ثقافتها معها عندما وصلوا إلى منطقة قازان . وهم الذين نشروا الثقافة المتعلقة بالسيف و الزرد و أدوات الزينة والأزيار ليس إلى قازان فقط بل إلى روسيا و أعماق سيبيريا . و رغم أن بلغار إتيل قد تأثروا بالثقافة المجاورة للمجريين و البيزنطيين و القفقاس المحليين و الفنلنديين والجرمان فإنهم لم ينفصلوا قط عن ثقافة أو اسط آسيا . بل شكلوا عنصراً مهماً في الحياة الثقافية و الحضارة التركيات الرفيعة في أو اسط آسيا .

الدين : بالرغم من قبول الأتراك البلغار للدين الإسلامي منذ أواخر القرن التاسع فإنه لا يمكن القول أنهم قد نسوا تماماً عاداتهم و أعرافهم و معتقداتهم الدينية القديمة .

#### تشكيلات الدولة و نمط الحياة الاجتماعية :

ليست هناك دراسات موثقة عن تشكيلات دولة إتيل البلغارية التركية ؛ و لكن طالما أنهم ينحدرون من سلالة خان ، فإن الخطبة كانت تُقرأ باسم الخان الحاكم . وأنهم قد ضربوا سكّة باسمهم .

# ب- دولة الأتراك البلغارية في الطونا:

كما سبقت الإشارة ؛ فإن أحد أبناء قوبارت و هو [آسسباروخ Asparuh] قد انسحب بمن معه من البلغار إلى حوض طور لا ، و في مقابل الحفاظ على الحدود البيزنطية استقروا في ضواحي الطونا حوالي ( ٦٦٠٠ م ) ،

و استفاد هؤلاء البلغار الترك من الحروب العربية البيزنطية ووسعوا حدود مناطقهم ، حتى إن قنسطنطين الرابع شن عليهم حرباً سنة ٦٧٩ للحد من هذا التوسع ، إلا أن البلغار

الترك كسبوا المعركة و امتدت حدودهم من [وارنا Varna] حتى الطونا كلها و ساحات شومنو [Şumnu] الشاسعة ودفع لهم البيزنطيون الجزية •

و مما ساعدهم في الحفاظ على حدودهم و وحدتهم تلك السمات التي ورثوها عن الأتراك و هي الفروسية و ثقافة الخيل و السيف و تكنيك الحرب و تشكيلاتها ٠

إن اتفاق البلغار التركب مع ثيودوسيوس الثالث Theodosius وعقدهما اتفاقاً تجارياً فيما بينهما سنة ٧١٦م، و المساعدة التي قدمها البلغار للبيزنطيين هي التي حالت دون الاستيلاء على استانبول من قبل العرب خلال الحصار الذي ضرب حولها فيما بين ٧١٧ / ٧١٧م . ( ٩٩ – ١٠٠ هـ ) ،

نجح قروم خان Kurum Han الذي تغلب على الآوار والبيزنطيين بعد قرن مسن المرمان أن يرفع قدرة بلغاريا إلى أرفع مستوياتها ، و تمكن قروم خان هذا مسن احستلال صوفيا ثم نيس ثم بلغراد عام ٨٠٩ م = ١٩٤ هس ، و نجح البلغار في السيطرة على طريق التجارة الممتد من أواسط أوروبا ، من بلغراد إلى سلانيك في جنوب شرق أوروبا ووفسر لها هذا من النفوذ ما جعلها في مصاف دول بيزنطة والفرنجة [ و ما زالت الحفريات الأثرية تخرج علينا كل يوم بأعمال معمارية و فنية رفيعة المستوى ترجع إلى هذه الفتسرة و هذه الدولة .. .

عاشت دولة بلغار الطونا ؛ أزهى عصورها في عهد القيصر سيمون Simeon ( ١٩٨ – ١٩٧ م = ١٨٠ – ٣١٥ هـ ) ، حيث جعل البلقان كلها تحبت سيطرة النفوذ البلغاري .و عند حصاره لمدينة القسطنطينية = استانبول عام ٩٢٣ م = ٣١١ هـ غير ً لقبه من [خان] إلى [قيصر] ، ذلك اللقب الذي منحه إياه بابا روما آنذاك . فتخلى سيمون عن لقب الخان ذو الجذور التركية ، و حبذ لقب القيصر الروسى.

ضعفت دولة البلغار الترك تحت وطأة الحروب و النزاعات مع السيشناك والصرب و المجر و الكروات و البيزنطيين بالإضافة إلى النزاعات الداخلية ، وتم احتلالها بالكامل من قبل البيزنطيين سنة ١٠١٨ م = ٤٠٩ هـ . و هكذا انتهت دولة أتراك الطونا الأولى . و تمكن أتراك القومان Kuman الذين ذابوا فيما بين البلغار من إعادة إحياء دولة أتراك الطونا الثانية في القرن الثاني عشر، و ظلت قائمة إلى أن دخلت بلغاريا تحت سيطرة النفوذ العثماني من عام ١٣٩٣ - ١٨٧٨ م = ٢٩٧ - ١٢٩٦ هـ .

# المعتقدات الدينية و الأعراف الثقافية لدى أتراك بلغاريا = الطونا:

أثبتت الدراسات المعتمدة على المكتشفات الأثرية و النقوش و المصادر البلغارية القديمة أنهم كانوا إلى ما قبل القرن التاسع خاضعين للثقافة الدينية والاجتماعية التركية إلى حد بعيد ، و يمكن أن نقول ذلك بشكل آخر .. هو أن هناك تشابها كبيراً بين المعتقدات الدينية و الثقافية لدى أتراك بلغاريا مع معتقدات و ثقافات الأتراك الآخرين . و كانت النقاط المشتركة بين الثقافتين كما يلى:

- ١- كان السيف عند الأتراك سلاحاً مقدساً ، يضعه التركى أمامه عند القسم . و حاكم البلغار قُروميش Krumiş خان وضع سيفه أمامه عند عقد الصلح مع بيزنطة ، ثم أقسم هو أولاً على الصلح ثم جعل السفير البيزنطي يُقسم على السيف أيضاً •
- ٢- كان الأتراك القدماء يستخدمون الطوغات المعلق على أطرافها ذيل الخيل كرمز لاستقلالهم و لدولتهم . و نفس هذه الطوغات كانت تُشاد عند البلغار •
- ٣- كان الأتراك القدماء يطلقون سراح خيولهم بعد الحرب ، و لاتركب بعد ذلك ، وجزاء من يركبها هو الموت .. و كانت نفس العادة لدى البلغار الترك و يطلقون عليها [ جانثي آت قورباني = Canlı at Kurbanı ] أي فداء الجواد الحي ٠
  - ٤- كان الترك و البلغار يستخدمون العُقَاب المزدوج الرأس لجلب الحظ و السعد
    - ٥- كلاهما استخدم التقويم الحيواني ؛ و تقريباً نفس التتابع لشهور السنة ٠
- ٦- هناك تشابه قد يصل إلى حد التطابق في الأسماء و الألقاب و استخدام الصفات . و اعتاد البلغار أيضاً إقامة المسلات الحجرية مثل الــ كوك تورك ٠٠
- و لكن مع زيادة الكثرة العددية للسلاڤ ، تحولت الثقافة و المعتقدات الدينية التركية رويداً رويداً إلى الثقافة السلاڤــية ثم إلى الثقافة المسيحية . و اعتباراً من القرن العاشر تحولــوا تماماً إلى أن أصبحوا قوماً سلاقيا.

اعتمدت فلسفة تشكيلات الدولة عند البلغار الترك كما كان هو الحال عند الأتراك القدماء .. فتعتمد على الأسس الإلهية و تلتف حول [الخان] ثم [القيصر] .. ثم كانت مثل الغز لهم سياستهم " الداخلية " و سياستهم " الخارجية " . .

# Karluklar القارلوقيين

تذكر المصادر الصينية أن القارلوق = Karlık " ينحدرون إلى إحدى قبائل الـــ گوك تورك ، و أنهم توطنوا مناطق غرب الآلتاي في ضواحي [قارا إرتــيش Kara İrtış] و [طارباغاتاى Tarbagatay ] و كانوا يوجدون في هذه المناطق على هيئة تـــ لات قبائــل متحدة ،

في البداية عاشوا كمستقاين فيما بين ١٣٠ - ١٨٠ م = ٩ → ١١ هـ و تم توحيد القبائل الثلاث و تلقب رئيسهم بلقب [يابغو Yabgu] و كون جيشاً قوياً . ثم ثاروا ضد الساوك تورك بتحريض من الصين حتى كان لهم دور مؤثر في القضاء على خاقانية الاوك تورك بعد موت بلسكة قاغان = بلغه قاغان = Bilge Kagan وبعد أن زاد نفوذهم في المنطقة المحيطة بـ [بش باليق Beş balık] و توطنوها ، اختاروا لأنفسهم بابغو مستقلاً وأطلقوا عليه [طون بلغه Bilge Rige ] و لكن خاقانية الأيغور المشكلة في [أوتوكن] أخضعتهم لنفوذها الكامل . و أصبح اليابغو أو الطون بلغه تابعاً للخاقان ،

لقد تمكن القارلوق من وقف تقدم الزحف العربي الأموي إلى فترة ما . و كان لهم دورهم في حروب [طالاس Talas] التي دارت بين الصين و العرب عام ٢٥١ م = ١٣٤ هـ ... لكنهم فيما بعد انسحبوا إلى منطقة طاريم و ما بعدها . وصارت بلاصاغون عاصمة لهم و إن كانوا خاضعين لنفوذ خاقانية الــ گوك تورك الغربية . و كانوا في نفس الوقت يتسمون باسم سياسي هو [التركمن Türkmen] و لكن مع انتشار الإسلام في هذه المناطق دخلوه بشكل جماعي و أصبحوا يمثلون رافداً مهما في نشر الدين الجديد في أواسط آسيا ...

# ٧- خاقانية الكيمَك Kimek Hakanlığı

وفقاً لما أورده المؤرخ العربي الإدريسي (\*) و الجرديزي \* فإن الكمك اتحاد تكون من بطون الإيمي İmi و الإمك Jatar و السلام و التتار Tatar و التتار الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدائية المنطق و اللانقاظ Lankaz و اللانقاظ الكمك احد عشر مساعداً [ عامل ] و هذه [ الزعامت ] تنتقل بالتوراث من الأب إلى الابن . و من هذا المنطلق يفهم أن بلادهم كانت مقسمة إلى إحدى عشرة منطقة . و أن مساعدي الخاقان كان كل منهم قائداً لعشيرته . و إذا كان الجرديزي يذكرهم سبع عشائر فلربما مع مرور الزمن تحولوا إلى إحدى عشرة عشيرة و هذه [ الزعامت ] تتتقل بالتوراث من الأب إلى الابن . و من هذا المنطلق يفهم أن بلادهم كانت مقسمة إلى إحدى عشرة منطقة . و أن مساعدي الخاقان كان كل منهم قائداً لعشيرته . و إذا كان الجرديزي يذكرهم سبع عشائر فلربما مع مرور الزمن تحولوا إلى إحدى عشرة عشيرة و في كتاب [ مجمل التواريخ و القصص ] يذكر أن لقب رئيس الكمك كان الحوطوغ ] و أن هذا اللقب يمر في النقوش التركية . و يتحدث السفير العربي تميم بن بحر عن حاكم الكمك كانوا موجودين على أنه أر ملك كيمك ] و يتحدث الجغرافي المسلم المسعودي عن أن الكمك كانوا موجودين على شواطئ نهري إرتيش الأبيض و الأسمر . كما يذكر الجرديزي أن لقب حاكمهم كان [ يابغو و Yabgu ] .

الإدريسي: أبو عبدالله المعروف بالشريف الإدريسي ( ١١٠٠ - ١١٠٥ ): رحّالة ولد في سبتة . درس في قرطبة و برع في الهيئة و الجغرافية و الطب و الحكمة و الشعر طاف في بلاد الروم و اليونان و مصر و المغرب و فرنسا و جزيرة بريطانيا .. دعاه روجه الثاني ملك النورمانيين إلى زيارة صقلية فرسم له الإدريسي ماعاينه من البلدان على كرة من فضة ، من مؤلفاته : ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) . انظر المنجد في اللغة و الإعلام و الجرديزي : (أبو سعيد عبدالحق) ولد في جرديز بالقرب من غزنة . مؤرخ فارسي . ألف نحو ١٠٤١ كتاب . (زين الأخبار) فيه تاريخ ملوك فارس و الرسول محمد و الخلفاء إلى عام ١٠٣١م و تاريخ خراسان من الفتح العربي إلى ١٠٤١ و فيه معلومات جغرافية آسيا الوسطى . أنظر (المنجد في اللغة و الأعلام).

#### شارة الحكم وعاصمته:

كانت شارة السلطة و الحكم التي يرتديها خاقان الكيمك هي غطاء رأس من الذهب و ملابسه مطرزة و موشاة بالذهب أيضاً. و كانت هذه من العادات التركية القديمة .. و عُرِف عن آلب آرسلان السلجوقي أنه كان يرتدي غطاء للرأس طويلاً من الذهب و أن هذا السلطين و العلوك.

كان للكيمك كسائر الخاقانات التركية عاصمة شتوية و أخرى صيفية . و كانت عاصمة الكيمك كما ذكر السفير تميم بن بحر [ النمكية ] و يصحح هذه التسمية المستشرق و مينورسكي V. Minorsky على أنها يمكيه Yimekiye بدلاً من Nimekiye .

و يذكر الإدريسي أن بين الكيمك كانت هناك عملة نحاسية متداولة فيما بينهم ؛ مما يقوم دليلاً على استقلاليتهم .

كان اقتصادهم يعتمد على الثروة الحيوانية كسائر الأقوام الرحل ؛ و أهم الحيوانات عندهم الخيول و البغال و أحصنة العربات و الأبقار و الأغنام .. و أنهم كانوا يصطادون الجياد البرية و يسوسونها .. و كانوا يعتمدون عليها في أغذيتهم ، لحمها المقدد في الشتاء . و لحومها و ألبانها الطازجة في الصيف ، و كان الكيمك كغيرهم من الترك يصنعون نوعاً من الخمور من لبن الخيل يسمى [قميز] و مازال معروفاً و مستخدماً بين أتراك أواسط آسيا . و كان يستخدمه المماليك الذين أتوا من هذه الديار في مصر خلال حكمهم لمصر .

و تذكر المصادر الإسلامية أن البعض منهم كان يعمل بزراعة القمح و الشعير و الذرة ، و قسم آخر كان يؤمن معيشته بالصيد و أنهم كانوا يستخدمون الزحّافات الجليدية لصيد الحيوانات الفرائية ... و قد كانت – لظروف المناخ – مساكنهم من الخيام لسهولة التنقل و الترحال ، و يرتدون الملابس المصنوعة من أصواف الأغنام وجلود الحيوانات ، و اللباد أي وبر الجمال ، كما كانت خيامهم من نفس اللباد و أهم تجارتهم كانت في الفراء و المعادن كالنحاس و الفضة و الأواني النحاسية ، و القرب.

#### الــــجنك Peçenek الـــــجنك

كان السبب جنك يعيشون في حوض نهري جيم Gim و يلبيق [ امبا Emba اورال ] حتى منتصف القرن التاسع ، و لكنهم لم يتحملوا ضغوط أوغوز الخزر فهاجروا في كتل بشرية ضخمة إلى المجر عابرين نهر الفولجا .. و استقروا فيما بسين ٨٦٠ – ٨٨٠ م = ٢٤٦ – ٢٦٧ هـ في ضواحي دون – قوبان . و كانوا قبلاً قسد اضطروا أيضا إلى الانسحاب إلى أعماق سيبيريا تحت ضغط الغز و القارلوق .

و إذا كانوا في بداية استقرارهم في المجر ثمانية بطون فقد وصلوا إلى ثلاثة عشر بطناً في القرن الثالث عشر . و تجاوروا مع الخزر و الأوز و المجر و بعض قبائل فنلندا و السلاق .

ثم انتشروا في ساحة ممندة من نهر الدون حتى نهر الطونا ووصلوا إلى ضواحي مدينة كييف في شمال البحر الأسود . و قد عاش السبب جنك مع الروس جنباً إلى جنب ما يزيد عن ١٣٠ عاما . إلا أن الروس استفادوا من تشتت السبجنك ، وأنزلوا بهم هزيمة ساحقة جعلتهم ينحصرون فقط في منطقة نهر الطونا . و لكن تحت وطأة الضعط الأوزي انسحبوا أيضاً نحو البلقان . و اتفق بعضهم مع البيزنطيين وتولوا عنهم حراسة الحدود ودخلت أعداد غفيرة منهم في خدمة البيزنطيين اعتباراً من ١٠٤٨ م = ٤٤٠ هـ ووصل الكثيرون منهم إلى الأناضول بهذا السبب .

لقد عاش السَيجِنَك أكثر من مائة و خمسين عاماً في شمال البحر الأسود وكانوا لما يزيد عن مائة عام القوة الوحيدة المسيطرة على هذه السهول المجدبة ... إلا أنهم لم يدخلوا في تشكيلات الدولة قط .

#### ٩ - القومانين / القيبجاقيين

# Kumanlar / Kipçaklar

يعتبرهم الجرديزي فرعاً من فروع [الكيمك Kimek] وهم من الأقدام التي عاشت في سهول و براري أواسط آسيا و الممتدة حتى جنوب شرق أوروبا . واختلفت مسمياتهم في المصادر الغربية و الشرقية . و لقد اضطروا إلى الزحف في كتل كبيرة نحو الغرب تحت ضغوط دولة [القيطاي Kitay]التي تكونت في شمال الصين عام ٩١٦م = ٣٠٤هـ ٠

كان تقدم الكتلة البشرية الكبيرة من القيبچاق نحو إديل / الفولجا في غرب نهر أوراك يابيق .و انتشروا في مساحة شاسعة خلال القرن الحادي عشر الميلادي .

تُعتبر الفترة الممتدة فيما بين ١٠٩٠ – ١١١٠ م = ٨٦٪ – ٥٠٤ هـ هـي فتـرة منتهى القوة للقومان و القيـجپاقيين . حيث كان على رأسهم باشيوغات أقوياء .

لقد اضطرت روسيا أن تعقد معهم الصلح تلو الصلح لوقف زحفهم و هجماتهم على أراضيها ·

و لقد نجح القير جياق في المحافظة على علاقاتهم الثقافية مع آسيا التي يعيش فيها العديد من أصلابهم ، كما نجحوا في إقامة علاقة ثقافية قوية مع جيرانهم الغربيين.

إلا أنهم تعرضوا لهزيمة ماحقة على أيدي المغول في ٣١ مارس ١٢٢٣ م = ٦٢٠ هد. على امتداد نهر قالقا Kalka . ثم أعقب ذلك بعد بضع سنين ضربة أخرى قضت عليهم بالكامل سنتي ١٢٣٨ / ١٢٣٩ م = ٦٣٦ / ٦٣٦ هـ و لم يعد لهم أثر في سهول البحر الأسود الشمالية ٠

ثم تفرقت البقية الباقية منهم فيما بين المجر ، ثم انسحبوا إلى البلقان ثم بلغاريا ورومانيا و لعبوا أدواراً مهمة في روسيا وجورجيا ، و جاءت بعيض الكتل منهم إلى الأناضول .. و مازالت .. وتوطنت فيه . و احتلوا مواقع رفيعة في دولة الآلتين اوردو الجيش الذهبي ، . كما تُسجل كتب التاريخ إن للقيرچاق دوراً كبيراً في استمرارية دولة المماليك في مصر ،

# المبحث الثاني اللغــــة التــركيــــة

- \* المدخل: بدايات اللغة التركية ...
  - \* ـ نقوش أورخون ...
- \* نصب كول تكين \* نصب بلگه قاغان ...
  - \* الكتابة الأورخونية ...
  - \* اللغات الأورالية الآلتائية ...
    - \* الخصائص المشتركة...
  - \* ـ اللغة التركية و لهجاتها ...
- \* الأبجديات التي استخدمهتا اللغة التركية ...

# المبحث الثابي

# بدايات اللغة التركية

المدخلء

إن اللغة التركية المتداولة الآن ترجع أقدم نصوصها إلى نهايات القرن السابع و بدايات القرن الثامن الميلادي ، وقد وجدت منقوشة فوق نصب حجرية بالحروف الــــــ كوك توركية بالخط المسماري .ومنذ ذلك التاريخ ونحن يمكننا أن نتتبع تطورات اللغة التركية .ولقد تم تتابع اكتشاف نصب تذكارية منقوشة منذ عصور الــ كوك تورك والأويغور فــى وديـان ينيسي وأورخون وحوض نهر طاريم Tarim حيث تم اكتشاف لغة مكتوبة على الورق فسي منطقة طورفان Turfan وخوجو Hoço، وكذلك تم اكتشاف ألواح خشبية عليها كتابات في نفس المنطقة . وإذا كان الأويغور فيما بين القرن التاسع إلى الثالث عشر قد تعرفوا على نتاجهم الخاص بهم والمتمثل في نقوش أورخون أيضاً، و في نفس المدة تقريباً كان كل من أتراك القارلوق Karluk والياغمة Yağma والجيغيل çiğil يخطون خطوات حضارية أخرى فيما حول كاشغر Kasğar وبالاصاغون Balasağun وعندما تجمعت هذه القبائل والبطون والأفخاد التركية حول القراخانيين أصبحوا وجهأ لوجه مع حضارة آسيا المعتمدة على الثقافة الإيرانية والعربية .وهناك نتاج بين أيدي الباحثين قد ظهر نتيجة هذه المواجهـة طوال النصف الثاني من القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر ولقد كانت اللغة المستخدمة في نقوش أورخون على نهر ينيسي ثم في حوض طاريم وأخيــراً فـــي ضـــواحـي كاشـــغر وبالاصاغون هي نفس اللغة تقريباً مع فروق بسيطة من ناحية الصوت والقواعد .وإن كان الاختلاف الثقافي والحضاري قد أدى بالضرورة إلى اختلاف في المعجم اللفظي. فإذا كنا في النصوص الأويغورية نصادف ألفاظأ ترجع إلى اللغة الهندية و الديانة البوذية ، ففي النصوص القراخانية نشاهد بكثرة مفردات فارسية وعربية ترجع إلى ثقافات هاتين اللغتين والحضارة

الإسلامية .وإذا كان الأتراك المعاصرون على امتداد الساحة الممتدة من مغوليستان حتسى شمال البحر الأسود وشرق أوروبا وفي الجنوب في الأناضول وبعض مناطق العراق يتحدثون اللغة التركية الآن، فإن هذه اللغة هي استمرار وامتداد لتلك اللغة المستخدمة في نقوش أورخون والأويغور والقراخانيين والتي تُعرف باللغة التركية القديمة •

كما ظهر نتيجة لالتفاف الأتراك الغز حول السلاجقة منذ ما قبل القرن الحادي عشر في خراسان وإيران و آذربيجان ثم في العراق والأناضول وسوريا وحتى القرن الثالث عشر امتدت إلى البلقان تلك اللغة ، أو لنقل اللهجة التي تسمى [ التركية الغربية] وهسى بـــدورها امتداد لتلك اللغة القديمة مع فوارق بسيطة وغير شاسعة .

إن أول نصوص تركية والتي تعود إلى القرن الثامن ؛ يعني تلك اللغة المستخدمة على أحجار أورخون لا تحمل خصائص اللغة التركية كاملة .بل حدث فيها تغيرَ على نظام اللواحق والبناء القواعدي والمفاهيم المجردة وتغيرت مفاهيم بعض الكلمات والأقوال وتعمقت ونضجت حتى وصلت أخيراً إلى لغة كتابة ٠

وبعد أن نستعرض نقوش أورخون وما دار حول اكتشافها على اعتبار أنها أول ما وصل إلى أيدي الباحثين فلسوف نرى في عجالة مجموعة اللغات التركية الآلتائية -الأورالية وكذا الفرع الفنلندي والخصائص المشتركة فيما بسين هسذه المجموعسات وأهسم الأبجديات التي استخدمها ٠

# نقوش أوخون:

إن أول نص يحمل اسم الـ [ ترك] واسم الأمة التركية ، وأول تاريخ تركى ، أو تاريخ مسجل فوق الأحجار و أول نص يبين محاكمة الأمة لحاكمها، وتبين تقديم الحاكم الحساب لأمته...أول نص يحمل معنى النظام التركي ، والنظرية التركية ،والثقافة التركية والحضارة التركية.. أول وثيقة تبين الدهاء العسكري التركي ،وأسس الفنون العسكرية التركيـة . أول وثيقة تبين الغرور والعظمة الإلهية للترك ،أول لوحة علوية للحياة الاجتماعية التركيـة.. أول نموذج لفن الخطابة التركى .والأداء الخطابي للسلطان الحاكم.. إنه أصدق نموذج للكتاب الأساسى للقومية التركية على مر العصور.. إنه الضوء الذي يضىء الخط البياني للاستقامة التركية ..إنه النبع المبارك للغة الترك .والنموذج الأول والفريد للغة الكتابة لدى الترك ...إنه

الدليل القاطع على ظهور لمغة الترك في عصور ما قبل الميلاد. إنه الوثيقة التي ترجع تأسيس الجيش التركي الأول إلى ما يزيد عن ١٢٥٠ اسنة قبلاً. إنه أول إشارة إلى العلاقة التركية الصينية التي ترجع إلى ما يزيد عن ٢٥٠٠سنة . إنها شواهد قبور ذات معاني رفيعة من ناحية المحتوى الاجتماعي ٠

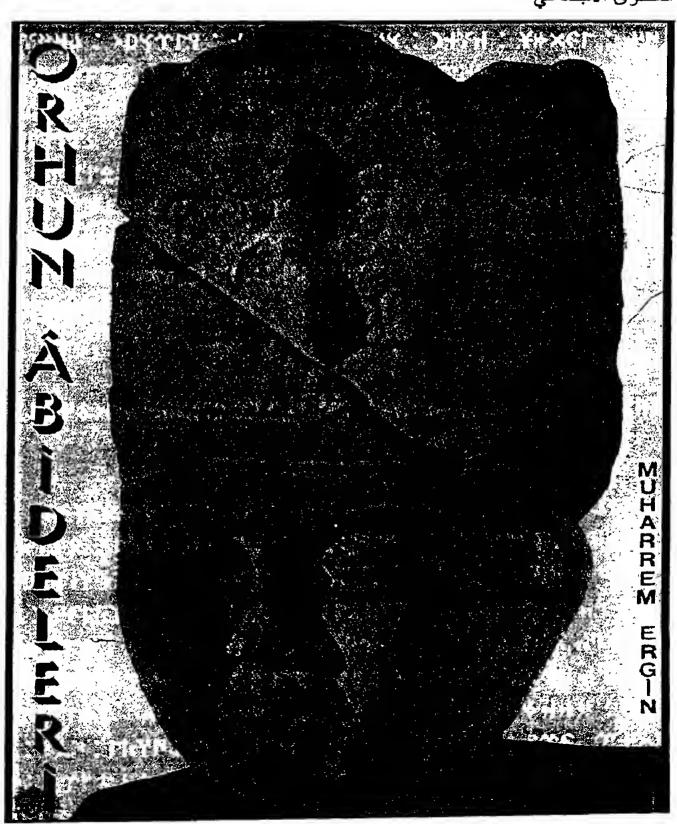

عندما نذكر نقوش أورخون لابد أن تصطف في ذهن الإنسان كل هذه الأوصاف المذكورة أعلاه . إن نقوش أورخون كتابة قد بقيت لنا من عصر الـــ گوك تــورك Göktürk - أتراك السماء و الـ كوك تورك دولة قد تأسست من قبل الهون Hunlar في عصور ما قبل الميلاد. وهي دولة ساد حكمها تحت إدارة عائلات متعددة، وكانت إمبر اطورية شاسعة في آسيا فيما بين القرنين السادس والثامن الميلادي .كان الآوار Avarlar هم الذين على رأس السلطة في النصف الأول من القرن السادس.وفي عام ٥٥٢ أنهي بومين قاغان Bumin Kağan حكم الآوار .وافتتح بذلك عصر عائلة [ الكوك تورك ] أي عائلة [ أتراك السماء] ، وكانت عاصمة الدولة في هذه المرحلة في القسم الشرقي ، وكان القسم الغربي أيضاً تابعـــا للقسم الشرقي من الناحية الإدارية وتحت إدارة استمى قاغان Istemi Kağan أخو بـومين قاغان والذي ظل مسيطراً على القسم الغربي حتى عام ٧٦٥م٠

توفى بومين قاغان في نفس السنة التي أسس فيها حاكميت = [سلطنة] السكوك تورك ، وتولى أبناؤه الثلاثة السلطنة بالتتابع ؛كان الأول حتى سنة ٥٥٣م والثاني من٥٥٠ إلى عام ٧٧٦م والثالث من عام ٧٧٥ إلى عام ٥٨١م. وامتدت أملاك الدولة خلال حكم الثاني من موقان Mukan ومن مانــجورياحتي ايران . تشتت الدولة في سنة ٢٣٠م بسبب القلاقــل والنزاعات الداخلية من ناحية ومن ناحية أخرى بسبب النسائس الصينية .ولعدم وجود حكام أقوياء يستطيعون رأب الصدع ولم الشمال . وانتقال القسم الشارقي السي النفوذ الصينى ، ورويداً..رويداً سيزداد النفوذ الصينى أيضاً على القسم الغربي .ولكن هذا الخضوع للصين لم يدم طويـــلا حيث نجح [ ايلتيريش قاغان Iltiriş Kağan ] في انهاء النفوذ الصيني وأعاد تجميع أواصر الدولة فيما بين ٦٨٠–١٨٢م وعندما توفي ايلتيرش سنة ١٩١٦م تولى أخوه قابغان قاغان Kapğan Kağan العرش وتمكن مـن أن يعيــد للدولــة هيبتهــا وسطوتها القديمة •

كان لايلتيرش قاغان ولدان ؛ أحدهما يُدعى بلكه تكين Belge Tekinوالثاني كول تكين Kül Tekin. وكانا في السابعة والثامنة من العمر عند وفاة والدهما.عندما تـوفي قاغان سنة ٧١٦م أراد أبناؤه الاحتفاظ بالعرش .. إلا أن الأخوين بلـــ كــه وكول حالا دون نلك بمساعدة وزير والدهم.وأصبح بلكه قاغان حاكماً .وبمساعدة الوزير المخضرم [طون

يوقوق ] استطاعا إعادة القوة والحيوية إلى الدولة .وشهدت سنة ٧٣٤ وفاة كل من كول تكين وبلكه قاغان .وبعد وفاة بلكه قاغان بعشر سنين استطاع الأويغور السيطرة على الدولة وأنهوا حكم وحكام الكوك تورك .

سوهكذا ؛فإن نقوش أورخون محل هذا الحديث كانت نتاج عصر بلــكـه قاغان هذا ... النقش الأول هو نقش كول تكين ، و الذى أمر بنقشه ونصبه هو أخوه الأكبـر بلـــكه قاغان فى عام ٧٣٧م ،أما النقش الثاني ؛ فهو نقش بلــكـه قاغان والذى أمر ابنه بنقشه بعد وفاة والده بعام واحد أي في عام ٧٣٥م أما النقش الثالث ؛ والذي يحمل اسم الوزير طـون يوقوق فقد أمر الوزير هو نفسه بنقشه فيما بين أعوام ٧٢٠-٧٢٥م .

ولما كانت هذه الأنصبة المنقوشة قد وجدت على ضفاف نهر أورخون فقد نسبت إلى حيث وجدت . ولقد تم اكتشاف كتابات أخرى في ضواحي هذه المنطقة بلغت ست أبجديات أي كتابات ،ولكن أشهرها وأكبرها هي تلك النقوش الثلاثة المشار إليها.

ويُطلق على نقوش أورخون أيضاً كتابات أورخون ". ومما لاشك فيه أنها كتابات . وكل منها أثر لا يقدر بثمن سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكل منها تذكار شامخ من ناحية البناء بنفس القدر من الشموخ في المحتوى،

#### نصب كول تكين:

إن نقش گول تكين ، يعكس مدى الوفاء والتقدير الذى شعر به الأخ تجاه أخيه الذي لم يكن حاكماً ،ولكنه لعب دوراً حيوياً في تقوية الدولة وتمكين سلطة أخيه. فقد أمر بلدگه قاغان بهذا النصب التذكاري لكي يُشيد باسم أخيه ؛ اعترافاً بالفضل وتعبيراً عن عواطف الود والمنة ..وكان يشرف بنفسه على النصب بفنيته العالية و وجده الصافي .ولقد كان بلدگه قاغان تحت تأثير هذه العواطف النبيلة يجلس بجوار النصب التذكاري ويشرف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة ، بل كان يشارك في مراحل الإعداد الأولية بنفسه. وقد سجلت الكتابة المباركة التي على النصب من فمه شخصياً..فهو مؤلف هذا الخطاب الرائع ،

إن نصب گول تكين على شاكلة سلحفاة قد استقرت فوق قاعدة حجرية مفرغة .وعند اكتشاف النصب وجد مقلوباً بجوار هذه القاعدة .وقد أثرت عوامل التعريـة الجويـة فـي الأقسام التي كانت معرضة لها بسبب هذا القلب و محت الرياح بعضاً من النقوش التي كانت

معرضة. ثم أعيد الترميم ونُصبت مرة أخرى في مكانها. ارتفاع النصب ٣,٧٥مترا ، تَـمُّ نحته بعناية فائقة من أحجار جيرية أو من رخام غير صاف.وكلما اتجه النصب إلى أعلى يضيق إلى حد ما و هو . مكون من أربع جبهات . عرض جبهتا الشرق والغرب من أسفل ١٣٢سم ومن أعلى ١٢٢سم ،أما جبهتى الشمال والجنوب فمن أسفل ٤٦سم ومن أعلى ٤٤سم .أعلى النصب على شكل كمر ، وعلى القسم الأعلى خمس زوايا.فوق الجبهة الشرقية توجد شارة القاغان =الحاكم.والجبهة الغربية مغلفة بكتابة صينية . والجبهات الثلاث الأخر عليها كتابات تركية كثيرة وفوق الزوايا غير الحادة والمتبقية فيما بين الجهات ، وإلى جوار الكتابة الصينية ، يوجد خط وكتابتها على الجبهة الشرقية أربعون سطراً ، أما على الجبهتين الشمالية والجنوبية فيوجد ثلاثة عشر سطراً على كل منها . وقد تم كتابة الأسطر من أعلى إلى أسفل ، وقد تراصت من اليمين إلى اليسار. طول الأسطر تقريباً ٢٣٥سم. والحسروف والكتابـة منتظمة وكأنها قد أعدت بمسطرة . وخطت بشكل جميل .والكتابة الصينية تُشيد بالصداقة التركية الصينية ، وتُعرِّف وتمتدح كول تكين والإمبر اطورية التركية .وتعبر عـن أن هـذا النصب قد أقيم تخليداً للأخبار السعيدة ،والتي ستكون خالدة أبد الدهر .وبعد مثل هذه التمنيات نَعَش التاريخ.

وبالقرب من هذا النصب تم اكتشاف طريق بطول ٤٠٥-٥٥م ممهد بالحجارة وعلى جانبيه تماثيل تتجه نحو النصب وكذا أنقاض ضريح وقطع كثيرة من هياكل متناثرة. وفي الأزمنة الأخيرة، تم الحصول على رأس تمثال كول تكين وبدن زوجته فيما بعد ٠

لقد عمل الفنانون الصينيون والأتراك جنباً إلى جنب في إقامة هذا النصب والمقبرة معا. وإن الذي كتب الكتابة التي على النصب هو يولوغ تكين ابن أخ بلـــ كمــه قاغان وكــول تكبن •

# نصب بلـگـه قاغان:

و على بعد كيلومتراً واحداً تم اكتشاف نصب بلكه قاغان في نفس المكان الدي فيه نصب كول تكين . و هو يشبه تماماً النصب الأول من ناحية الشكل والترتيب. و لم يزد عنه سوى ببضع سنتيمترات . و لهذا السبب فعلى الجبهة الشرقية واحد و أربعون سطر و

على الجبهات الأخرى خمسة عشر سطراً و الكتابة الصينية تُتابع الكتابة التركية . و إن كانت الصينية قد مُحِيَت تماماً بسبب عوامل التعرية ·

إن نصب بلكه قاغان أمر ابنه بإقامته عام ٧٣٥ م بعد وفاة والدة بسنة واحدة " ٧٣٤ م . و المسجل على هذا النصب أيضاً هو خطاب بلكه قاغان . وإلى جانب تشابه بعض السطور في النصبين فإنه قد أضيفت بعض الأحداث بعد وفاة كول تكين •

إن تمثال بلـ كـ فاغان إلى جانب أنه قد انقلب فقد تحطم أيضاً .. و لهذا ؛ فالتخريب و المحو باد عليه أكثر من السابق و الذي خط كتابته هو أيضاً يوللوغ تكين. و علـ كـ لا النصبين ؛ فعدا كلمات بلـ كـ فاغان ، فهناك قيود وسجلات و إضافات من قبل يوللوغ تكين . و حول هذا النصب أيضاً تُشاهد انقاض ضريح و عدداً أقل من التماثيل المهشمة و العديـ من الأحجار .

# نصب طون يوقوق:

تم اكتشاف هذا النصب التذكاري في الشرق من النصبين السابقين . مازال قائماً .. .. لم ينقلب . على هيئة شجرتين مزروعتين لهما أربع جبهات . الحجر الأول هو الأكبر و عليه ٣٥ سطراً أما الثاني فعليه ٢٧ سطراً . الكتابة الموجودة على الحجر الثاني ليست في دقة وعناية الكتابة الموجودة على الحجر الأول . و كتابة هذا النصب ليست منتظمة مثلما هو الحال على النصبيين الآخرين . الكتابة على هذا النصب التذكاري تتجه من أعلى إلى أسفل أيضاً . و لكنها عكس الآخرين ؛ فالسطور تتجه من اليسار إلى اليمين و الزخارف ليست متقنة فنياً مثل الآخرين . و بجواره أيضاً أطلال ضريح ، و تماثيل و أحجار ..

لقد أمر الوزير العجوز طون يوقوق في سنوات عمره الأخيرة بإعداد النصب و إقامته بنفسه و هو على قيد الحياة . ولهذا فهو الذي يتحدث هنا .. فهو مؤلف هدده الكتابة وهدذا النقش.

إن اكتشاف نقوش أورخون تعتبر من أهم الاكتشافات الإنسانية . إن مــؤرخ القــرن الثاني عشر الجويني قد تحدث عن الكتابة المكتوبة بالحروف الأورخـــونية فــي كتابــة " تاريــخ جيهان گــوشا " . كما أن المصادر الصينية تتحدث عن هذه النقــوش و عـن هـذه النصب . و أنها شيّدت منذ أزمنة سيحيقة و لكن هذه الخطوط و هذه الأبجدية الأورخونيــة

ظلت مجهولة بالنسبة للعلماء طوال القرنين الثامن عشر و التاسع عشر الميلاديين . كل ما كان معروفاً هو بعض الكلمات و الأسماء في كتابات "يني سي " Yeni Sey " التي تم اكتشافها في البداية فيما بين شواهد قبور ترجع إلى القيرغيز وكان أول من اكتشف هذه الكتابة على شاهد قبر هو عالم النباتات مساًر شميدس Messerschmidt عام ١٧٢١ م في وادي ينيسي " Yenisey " . ولكن الذي اكتشف إلى حد ما هذه الكتابة و لفت الأنظار إليها هو العالم ستر اخلنبرج . فقد كان ضابطاً في حروب بولنُّو ا Poltava ، ووقع هذا الضابط النمسوي أسيراً. فنفاه الروس إلى سيبريا . و ظل في الأسر و النفي تــــلات عشــرة ســنة . وكانت لديه الحرية في التجول في المنطقة . و قام بمساعدة مسَّار شميدس ، و بعد أن عداد ستراخلنبرج إلى وطنه عام ١٧٢٢ م قام بنشر نتائج أبحاثه عام ١٧٣٠ م ، و تحدث فيها عن كتابات ينيسى المجهولة و نشر البعض منها . و على الفور لفتت هذه الأبحاث نظر العلماء . تمكن العالم الروسي يادرنتسيف من اكتشاف كتابات أورخون و التي اتضح فيما بعد أنها ١٨٩١ م تتابعت الرحلات العلمية و كانت الأخيرة تحت رئاسة العمالم رادولمف الروسسي Radolff .و ما قبلها كانت تحت رئاسة العلم الفناندي هيكل Heikel و قامت البعثتان بدراسة النصب عن قرب و التقطت لها صوراً عديدة . و تم توزيع الصور على مراكز الأبحاث بأوروبا ، و تم نشر صور كلتا البعثتين في شكل أطلس للصور .... و قد ساعد هذا الأطلس على سرعة التمكن من قراءة هذه النقوش. و بعد مدة وجيزة تمكن العالم الدينامركي طومسون Thomsen عام ١٨٩٣ م من فك رموز الكتابة الأورخونية و من قراءتها ، هكذا قدم خدمــة جليلة للأمة التركية و للعالم أجمع و بعد فك شفرة و رموز هذه الكتابة حدث نوع من السباق العلمي الجاد بين كل من طومسون و رادلوف حول نشر و ترجمة هذه النقوش ، تــم تــبعهم علماء آخرون من أمريكا و اليابان و بقية دول أوروبا .و أخيراً تمكن العالم التركي طلعت تكين من وضع قواعد للغة الترك الأورخونية و كتابتها ، و نشرها في أمريكا .ثم تم العديد من الحفريات الأثرية الجديدة في المنطقة . مما ترتب عليها اكتشاف بقايا و أطلال مدن

وتماثيل و آثار في نفس هذه المنطقة . و تمكن العالم الهجيكوسلوفاكي ل جيسى . L . GiSi من العثور على رأس تمثال كول تكين ؛ و أخرجه إلى الوجود .

هناك من الباحثين من يطرح أن نقوش أورخون منظومة ، حتى إن عالم روسي قد قام بتجربة في هذا الصدد و ترجم هذه النقوش نظماً و نشرها . و لكن وجهة النظر هذه ليست صحيحة . و إن كان التناغم و التناسق الموجود في النص يُلفت النظر من هذه الناحية .إذا كنا لم نطرح في هذا السياق ترجمة هذه النقوش فإنه لابد من الإشارة إلى أنها تلقي احتراماً وعناية فانقة على مستوى كل العالم التركي وليس في تركية الأناضول وحدها . و هذه الشواهد العظيمة التي ماز الن مائلة للعيان في موغوليستان هي شواهد حق على أطلل حضارة تركية عريقة في هذه المنطقة .

# الكتابة الأورخونية : أي الخط الأورخوين :

إن الأتراك الذين انتشروا في ساحة واسعة من العالم القديم و خاصة في آسيا و أوربا كانوا ينشرون معهم مراكزهم الثقافية . وقد استخدموا العديد من الخطوط والأبجديات وفقاً لمتطلبات البيئات الجغرافية التي دخلوها. وكما درسنا، فإن الأتراك قد استخدموا خطوط و أبجديات كل من السكوك تورك ، و الصغد ، و الأويغور ، و المائي ، و البراهمي ، والخط و الأبجدية العربية و الخط السرياني ، و الأرمني والرومي ، و اللاتيني و السلاقي و لكن أشهر هذه الخطوط و الأبجديات التي استخدمها الترك هي ؛ السكوك تسورك و الأويغور و العربي و اللاتيني . كما سنرى في الصفحات التالية ،

لقد استخدم الترك الكتابة الاورخونية أي السكوك توركية كلغة كتابة منذ العصور الأولى لظهورهم على مسرح التاريخ ، ثم حل محلها الخط الأويغوري ، وكان هذا الخط هو الأوسع انتشاراً بين الترك قبل دخولهم إلى الإسلام . و لكن بعد أن اهتدوا إلسى الإسلام و رفعوا رايته استخدموا لغة و خط القرآن الكريم و أحلوه محل الخط الأويغوري ، و إن ظللا يُستخدمان جنباً إلى جنب إلى فترة زمنية ليست قصيرة . و بعد أن ظل الخط العربي مستخدما بين الترك ما يزيد عن ألف سنة حل محله منذ سنة ١٩٢٨ م ١٣٤٧ هـ الخط اللاتيني

تعددت الآراء ووجهات النظر حول أصل خط الــ كوك تورك ؟ فمن قاتل إنه امتداد للكتابات القديمة التي كانت مستخدمة في منطقة ينيسي فيما بين القرنين الخامس و التاسع . و من قائل إنه مشتق من الخط الأرامي و الصغدي و السيهلوي . و هناك من يدعى أنه خط تركى أصيل و أن الأتراك هم الذين أوجدوه . و كل يحاول أن يجد الأسانيد التي تؤيد وجهــة نظرة و أطروحته .

يحتوى الخط الأورخوني على أكثر من مائة و خمسين إشارة تزيد عما كان مستخدماً في خط ينيسي . و يحتوي على ثمانية و ثلاثين حرفاً . حروفه غير متصلة . فلا يتصل الحرف بما قبله أو بما يأتى بعده . يُكْتَب من اليمين إلى اليسار . يُفصل بين الكلمات بوضع نقطتين فوق بعضها البعض من بين الثمانية و الثلاثين حرفا ؛ أربعة أحرف تستخدم كإشارات صوتية. و الباقية " أربعة و ثلاثون حرفاً " حروف صامتة . و كما هو معلوم فليس في اللغة التركية هذا القدر من الحروف الساكنة . لا تُكتب الصوتيات أكثر من مرة في الكلمة الواحدة من الأبجدية الأورخونية . و تكون الصوتيات غير المكتوبة هذه في أول الكلمة أو وسطها . أما الصوتيات التي تأتى في نهاية الكلمة فهي التي تكتب دائماً . وما يلفت النظر في الأبجدية الأورخونية أنها لا تستخدم حرفي [A.E] في أول الكلمة أو في المقطع [= الهجاء ] الأول منها .

فالخط الأبجدي الأورخوني من ناحية الإملاء في الصوامت سليم و مترابط. و رغم كثرة الحروف الساكنة فلا نرى فيها أي تداخل . و يحدث بعض التبادل والتغاير بين الصوامت الحادة و اللينة .

و بالمقارنة بين الحروف الأبجدية الأورخونية و الأبجديات الأخرى ، فإننا نصادف فيها أكثر من شكل في الحرف الواحد . و للمزيد في هذا الصدد ؛ أنظر :

'Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Birinci Baskı, İstanbul 1970 " العقيدة الدينة لدى الكوك تورك:

يرفض الباحثون الأتراك المحدثون ما يتار عن أن الترك القدماء كانوا يعتنقون الشامانية = Şamanlık أي المد "Şamanizm " و يرفضون أن تكون الشامانية ديناً للترك . بل كانت عقيدة الترك أن الله [طائري] موجود في السماء .و أن الله ليس له شبيه جسدي. . و لا يرى له وجود ملموس ، بل الله له وجود روحي وروحاني عظيم ،يعيش في السماوات السبع .و تذكر نقوش أورخون ، خاصة في النقش الذي أقامه بله المه خان تخليداً لهذكرى شقيقة كول تكين أن " كل حي يموت .. يفنى و أن الخالد الذي لا يفنى أبداً هو الله [ طائري ] أي الله هو الذي يخلق كل شيء ؛ كل الموجودات و ذوات الأرواح ، و أنه خط لكل ذوي روح خطا ح " قدراً " . هو الذي يميت و يفني .و أن " روح " الشخص الذي يميته الله تعود إلى " الله " الذي يعيش في السماء السابعة التي لا نهاية لها . هذه العودة تكون بالروح التي تخلصت من البدن و [ طارت حيث طابق الله .. ] و من هنا فقد كانت عقيدة السكوك تورك بالنسبة للمتوفى أنه [ گوك طانرية أو چوب گيتدي ] = أي أنه طار و ذهب السي رب السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " لاي السماء . " له الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري ا

كما كانوا يعتقدون أن الله يُسْعد أرواح الذين يفعلون الخير .ويعــذب أرواح الــذين يفعلون الشر .ولم يكن هذا التقابل بين الخير والشر بعد الموت فقط، بل كان الله يُقَــيّم أهــل الخير وأهل الشر في الدنيا أيضاً وليس في عالم الأرواح فقط.

"الطانرى" أي الرب =الله هو الذي يعلى = يعز أو يذل الأشخاص .وكان الترك يحاولون هدم وإحراق و تخريب ديار الذين لا يؤمنون به ويحاولون إزاحتهم وإزالتهم من على وجه الدنيا.. وكان الله يرسل رسلاً = أشخاصاً إلى هذه الأمم لهدايتها .

ففي نقوش أورخون نقرأ هذا النص:

"في العلا .. إله السماء

وأسفل توجد أرض هائجة

فيما بينهما .. خلق بنى البشر

فوق بنى البشر ، بومين أجداد سلالتى ..

وهو الذي أجلس ايستمى قاغان..]

{ نقوهُ نحب تورك بلكه قالمان الوجمة الجنوبية .. الغقرة الثانية }.

كان المواطن الــ گوك توركي الذي يؤمن بدين السماء [ گوك ديني ] يرفع يديه إلى السماء و يدعو ربّه . ويتوسل إليه أن يُحقق أمانيه ، أو يدر أ عنه الشر . وكـان هـو الـذي يتوسل بكلمات من عنده هو .. و ليست من تلقين أحد ..

كان التركى عند التوسل يركع على ركبتيه رافعاً يديه نحو السماء محدقاً بعينيه في السماء و كان يُدعَّم هذا الدعاء - حسب و ضعه المادي – بتقــديم الأضـــاحي الله = " طانري ".

كانت الأضاحي لدى التركى ثلاث ؛ الخيل .. الثيران .. الخراف و كان اختيار الأنسب مرتبطاً بالوضع المادي للمضمى ووسطه الاجتماعي ، كما كان الترك يتوسلون و يتضرعون إلى الـ [ طانري ] لكي يغفر لموتاهم ذنوبهم ، و لكي يجعل أرواحهم هادئة مطمئنة في السماء ، و كانوا يقدمون الأضاحي كل عام تضرعاً لقبول هذا التوسل و هذا الرجاء .

كانت عبادة الكوك تورك و توسلاتهم و تضرعهم تتم ليلاً أو نهاراً .و في أي مكان يريدونه ، فراداً أو جماعة .. بصوت عال أو همس خاشع ٠

كان الـــكوك تورك يقومون بهذه العبادات و التوسل و الرجاء في أماكنهم أيضــاً ؛ و التي كانت توجد في شتى مدنهم و قراهم و يطلقون عليها " بارك Bark " و هي إلى حد بعيد تشبه المدافن و المقابر عند أصحاب الديانات السماوية . إلى جانب هذه العبادات الفردية كانت هناك عبادة جماعية يترأسها القاغان = الحاكم ، و تتم مرتين في العام ؛ إحداهما تحت حافة أحد جبلي " دمير داغ " = جبل الحديد " أو آلتين داع = جبل الذهب لاعتقادهم في قدسية هذين الجبلين . و كان التوسل الجماعي هذا يتم لحمايتهم من المهالك و المخاطر و يهب لهم العفو عن المعاصى و الذنوب ٠

أما الاحتفال الديني الثاني الجماعي فقد كان يُقام في المغارات التي كانوا يعتقدون في قدسيتها أيضاً . و كانت تقام هذه الاحتفالات على "أرواح أجدادهم " ..

كانت تجرى هذه الاحتفالات الدينية في الشهر الخامس = إبريل من كل عام شكراً وعرفانا للرب اعتقادا منهم حسبما ورد في " أسطورة الخلق " لديهم حيث كان مجيئهم للمرة الثانية للعالم من لقاء بين أنثى ذنب و ابن القمر في إحدى المغارات . وأن المولود قد شق جبل الحديد و أذابه فخرج إلى النور .. و لهذا فهم يقدمون الشكر و يعترفون بالمنة لهذه المناسبة ؛ سواء أكانت هذه المراسم من العبادة تتم على قمم الجبال أو تحست حوافها فسي المغارات ، فكان الــــ تُوك تورك يقدِّمون الكنِّير من الأضاحي بخاصة من الخيول و الأبقار و الخراف تقربا إلى الله

كان الـــ گوك تورك يحتفظون بالمكان الذي يدفنون فيه القاغان سراً و يطلقون عليـــه [قور غان = Kurgan] و لهذا السبب لم تكتشف طوال التاريخ أماكن دفن القاغانات الأتراك . و يظن بعض الباحثين أن الدفن كان يتم على قمم الجبال .و من هنا تولدت قدسيتها لــديهم .. !!

مما يغيد بأن السكوك تورك كانوا يعتقدون في بعث الروح بعد الموت أنهم كانوا يعتقدون بأشيائهم الثمينة في مقبرته ،إذا لم يكن قد ترك من خلفه من يورثه .. و كانوا يقتلون أعز جواد لديه و يدفنونه معه في نفس الس [ القور غان ] = المزار . كانت الخيل تمثل لهم قيمة عليا سواء في الحرب أو السلم ، و في الحياة العامة . وكان تقديم جواده قربانا لروحه بعد الموت من المراسم المعتد بها عندهم و لا يمكن التهاون فيها . كما كانت تُقدَّم المراسي و التعذية بهذه المناسبة .. و تُعَدد محاسن و محامد المتوفى .

كان من عادات الـــ گوك تورك أن يدور أقارب المتوفى بخيولهم حول المتوفى تسع دورات ، و كأنهم يشيرون بذلك بأنهم قد أعدوه إلى رحلته الأخيرة . و لم يكن يــتم دفـن المتوفى فوراً ، بل كانوا يحنطونه و يحفظونه ، فإن كان الموسم ربيعاً أو صيفاً يتم الدفن في الخريف ، و إذا كانت الوفاة في الشتاء يتم الدفن في الربيع ،

كان الـــ گوك تورك يقيمون مراسم جنازة يطلقون عليها [ يوغ توراني ] وكلمة يــوغ تعني [ يأس ]= الحزن .. و كانت هذه المراسم تتسم بالمبالغة في إظهار الحزن و البكاء على الميت . و لها معدّدون و معدّدات و بكّاءون و بكّاءات و موزعو الــروائح الذكيــة خـــلال المراسم.

خلاصة القول ؛ إن الــ گوك تورك لم يعرفوا عبادة الأصنام . بل كانت ديانتهم تعتمد على وحدة الإله أي الإله الواحد فقط .

وقد كانت عاصمة الكوك تورك هي مدينة " أتوغن Öttigen " و التي لم تُكْتَشف أطلالها بعد . و كان لهم عَلَمَهم الخاص بهم و كان لونه أزرق فاتح في لون السماء في وسطه تماماً شكل [ الذئب الأغبر ] و كانت رأس الذئب الأغبر هذه مصنوعة من الذهب ويُثَبَّت فوق

سارية علم القاغان " الحاكم " . أما الأعلام التي كانت تحملها الغرق العسكرية في الحروب فقد كانت تثبت عليها رؤوس الذئب الأغبر المصنوعة من الحديد

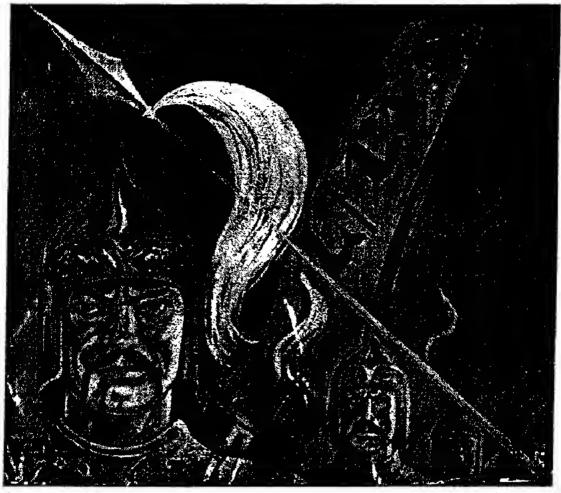

محارباً كوك تورك و أعلامه و طوغاته و معه سهمه الذي يصدر صفيراً

# اللغات الأورالية الآلتائية

لقد نجح العالم الفناندي في وضع حد للخلافات التي كانت تنشب حول الأصل الدي تنحدر منه اللغة التركية بالرحلات العلمية التي قام بها فيما بين سنة ١٨٣٨ - ١٨٤٩ م وامتدت في منطقة جبال اورال / آلتاي ، و خلص من هذه الرحلات بنتائج علمية باهرة خلاصتها أن أسرة اللغات الأورائية / الآلتائية تشمل خمسة فروع رئيسة هي :

Uğur

١- الفرع الأيغوري

Fin- Uğur

٢-الفرع الفنلندي - الأيغوري

Moğol

٣- الفرع المغولي

Samoyed

٤- صامويد

**Tunguz** 

٥- الفرع التونغوزي

وإن كان قد جاء بعده " سكوت " Schott و قسم هذه الأسرة إلى فرعين رئيسين هما :

أ. مجموعة لغات الفرع الأورالي ...

# ب. مجموعة لغات الفرع الآلتائي...

و ينتسب كلا الفرعين إلى سلاسل جبال الأورال التي تفصل أوروبا عن آسيا و جبل الألتاي في وسط آسيا . و أهم اللغات التي تدخل في هذه الأسرة اللغات المجرية ، و الفنلندية و التركية ، و المغولية . و تُعد هذه اللغات في رأي كثير من الباحثين أسرة لغوية واحدة . و تقوم وحدة هذه الأسرة على أساس اشتراك لغاتها في عدد من الخصائص البنيوية و

و أهم هذه الخصائص المشتركة في هذه اللغات من الناحية الصوتية و جود التوافيق الصوتي Vocalic Harmony ، و معناه أن الحركة الأساسية في الكلمة تتحكم في باقي حركات اللواحق ، فتجعلها متوافقة معها ، و يظهر التوافق الحركي في كل اللغات الأور الية الألتائية بدرجات متفاوتة و أقلها في اللغة الفنلندية ، و أوضحها في اللغة التركية .

و تتفق اللغات الأورالية الآلتائية في نظام البنية اللغوية ، فكل هذه لغات لاصقة ، أو التصاقية ، فهناك كلمات أساسية ، و لواحق كثيرة تؤدي عدداً كبيراً من الوظائف النحوية ، فإذا كانت اللغات الهندية – الأوربية و اللغات السامية تعرف حروف الجر. فإن اللغات

الأورالية الآلتائية تعبر عن ذلك باللواحق ؛ فإذا أردنا أن نقول ما معناه " في المنزل " قلنا بالمجرية " Haz ba "و بالتركية " Evde " و ففي المجرية كلمة " Haz " و في التركية كلمة " ev "تعنيان المنزل ، أما تلك اللاحقة " Ba " في المجرية ، " De " في التركية فقد عبرتا عما نُعبر عنه في اللغة العربية واللغات السامية الأخرى بحرف الجر (في) . و هكذا فإن اللواحق تعبر في اللغات عن معنى الوجود ، و معنى العدم ، و معنى الجمع ، و غير ذالك . وهذا الشبه البنيوي بين هذه اللغات جعل بعض الباحثين يجعلونها أسرة لغوية واحدة ٠

# أولاً: اللغات الأورالية:

تشكل اللغات الأورالية الجناح الأوربي من اللغات الأورانية الآلتائية ، و تضم اللغات الأورالية فرعين هما: الفرع الفنلندي - المجري من جانب ، و الفرع الصمويدي من الجانب الأخر

و أهم لغات هذه المجموعة هي : اللغات الفنلندية المجرية ، فهي الأكتر انتشاراً ، والأرقى حضارياً ، و الأكثر أهمية ، في التاريخ ، و الحياة المعاصدة . أما اللغات الصمويدية فتتحدث بها جماعات تعيش في الاتحاد السوفيتي السابق في المنطقة الساحلية للبحر المتجمد الشمالي ، و لا يزيد عدد أبنائها عن خمسة و عشرين ألفاً فقط وقد تبت ببحث هذه اللغات أنها تمت بصلة القرابة إلى اللغات الفنلندية المجرية •

#### الفرع الفتلندي:

يضم الفرع الفناندي ؛ من اللغات الفناندية المجرية عدة لغات ؛ منها اللغة الفنانديـة . ويبلغ عند أبناء اللغة الفنلندية حوالي أربعة ملايين . و هي أهم اللغات في جمهوريــة فنلنــدا التي تضم أيضا عدة أقليات لغوية تتحدث السويدية ، وهي لغة الآداب.

و يرجع التاريخ الحضاري للغة الفناندية إلى منتصف القرن السادس عشر ، ففي عام ١٥٤٨ م تمت ترجمة الإنجيل إلى اللغة الفناندية ، و أصبح لدى الفنانديين كتاب مقدس، مدَّون بلغتهم .و اعتمدت الترجمة على الاستخدام النغوي في منطقة توركو ، و بذلك ارتبطت اللغـة الفناندية في تاريخها المبكر بلهجة هذه المنطقة التي نشأت اللغة الفناندية في إطارها . و في القرنين السابع عشر ، و الثامن عشر كان استخدام اللغة الفنلندية يكاد يكون مقصورا على كتب التقافة الدينية ، و كانت تكتب باعتبارها اللغة المحلية التي يفهمها المواطنون . أما باقي المجالات فقد تسودها اللغة السويدية ، التي ظلت لغة الثقافة ، و اللغة الرسمية لعدة قرون . ولم تنته السيادة اللغوية السويدية إلا مع انفصال فنلندا و استقلالها عن السويد عام ١٨٠٩ م . و هنا بدأت اللغة الفنلندية تصبح اللغة الوطنية في دولة فنلندا ، و لذا أخذ المؤلفون يتركون السويدية ليؤلفوا في العلم و الثقافة باللغة الفنلندية . و بذلك از دهرت اللغة الفنلندية في القرن التاسع عشر ، في إطار الحركة القومية . و كان للعالم اللغوي الفولكلوري المعام الكاليفالا (١٨٠٠ – ١٨٨٤ م ) جهد كبير في جمع الأناشيد الشعبية و كون منها ملحمة الكاليفالا (١٨٠٠ م ) و كان له أيضاً الفضل في تأليف أول معجم للغة الفنلندية (١٨٨٠ م ) . و بذلك أخذت اللغة الفنلندية مكانتها كلغة قومية و كلغة للثقافة ، والعلم في دولة فنلندا .

و هناك لغة وثيقة الصلة باللغة الفنلندية ؛ و هي اللغة الكاريلية . و يتحدث بهذه اللغة حوالي نصف مليون في الجمهورية الكاريلية المتمتعة بالحكم الذاتي في الاتحاد السوفيتي السابق ، و ليس للغة الكاريلية تراث مدّون ، و لا تستخدم في مجالات الثقافة و التعليم .

و تُعد اللغة الأستونية ؛ أهم اللغات التي تمت بصلة انقرابة اللغوية للغة الفنلندية ، ويرجع تدوينها أيضاً إلى القرن السادس عشر الميلادي . و اللغة الاستونية هي اللغة الوطنية في جمهورية أستونيا ، الاشتراكية السوفيتية ، و يتحدث بها حوالي مليون مواطن ، في أستونيا ، و نصف مليون ، في روسيا و سيبريا و ليتلاند ،

و إلى جانب الفنلندية (و الكاريلية)، و الأستونية، هناك عدة لغات تنتمي إلى الفرع الفنلندي؛ وهي لغة اللآب، و الموردفينية و غيرهما. ويبلغ عدد المتحدثين بهذه اللغات المختلفة حوالي المليونين يشكلون أقليات لغوية في الدول الاسكندنافية المختلفة و الاتحاد السوفيتي السابق و يعتبرها العلماء مشتقة عن التركية القديمة .

#### الفرع المحرى:

يضم الفرع المجري Hungrian ؛ عدة لغات أهمها ، و أكثرها انتشاراً ، اللغة المجرية " Hungarion " . و تُعد اللغة المجرية ، أقدم اللغات الفنلندية ، المجرية ، التي دُوّنت ، فقد تم ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي ؛ فهناك نص مجري وصل إلينا مدوناً عام ١٢٢٠ م . و قد ظهرت بشائر النهضة اللغوية المجرية في القرن السادس عشر ، عندما ألفت بها بعض الكتب الدينية في إطار حركة الإصلاح الديني ، و كان شأنها في هذا الصدد شأن اللغات الكثيرة التي نازعتها مكانتها في بلاد المجر ، فكان المجريون في القرن السابع عشر يتعاملون

باللغة اللاتينية باعتبارها اللغة الرسمية ، و لغة القضاء ، و لغة العلم ، و كان بعضهم يتوسل في مجال العلم باللغة الألمانية أيضا ، في حين كانت اللغة الفرنسية لغة الأرستقراطية في وسط أوربا . ولهذا تأثرت اللغة المجرية ، في مجال العلم و الثقافة باللاتينية ، و الألمانية ، و في ألفاظ الحياة الراقية ، باللغة الفرنسية . و قد زاد الاهتمام باللغة المجرية في أواخر القرن الثامن عشر ، مع ظهور الحركة القومية المجرية، فأصبح المجريون يؤلفون بها في مجالات العلم ، و يهتمون بها ، رمزا لقوميتهم ، و وجودهم ،

# ثانياً: اللغات الآلتائية:

اللغات الآلتائية هي الجناح الأسيوي من اللغات الأورالية الآلتائية. و تتكون الأسرة اللغوية الآلتائية من ثلاثة فروع: الفرع التركي، و الفرع المغولي، والفرع التونغوزي، و تُضاف إليها الطبقة الأقدم للغة الآلتائية.

# الخصائص المشتركة بين اللغات الآلتائية:

تشترك اللغات الآلتائية في الخصائص التالية:

#### النظام الصوتي:

- ا) يوجد في اللغات الآلتائية عدد كبير من الحركات ، تصل في كثير من هذه اللغات إلى سبع حركات و في التركية إلى اثنتي عشرة حركة .
- Y) يسود في اللغات الآلتائية نظام التوافق الحركات أي التوافق الصوري الكلمة المعاشلة بين الحركات التابي توجد في الكلمة الأساسية تتحكم في حركات اللواحق التي تُلصق بهذه الكلمة ، فمثلاً تتخذ الوحدة الصرفية الدالة على الملكية ، أو التبعية أو الإضافية الأشكال الأتية ( in un in in ) و تتحدد الصورة الصوتية المستخدمة في كل حالة على حدة ، و فق الحركة الخاصة بالكلمة الأساسية و يتضح هذا من الأمثلة التالية :

| Ev - in     | Bahçesi  | حديقة المنزل    |
|-------------|----------|-----------------|
| Otobüs - ün | sürücüsü | سائقُ الأتوبيسِ |
| Orman - ın  | Bekçisi  | حارسُ الغابةِ   |
| Vapur – un  | Kaptanı  | قبطان السفينية  |

و على هذا تحددت حركة اللاحقة و فق حركة الكلمة الأساسية ....... فالحركة الأساسية هي :[ E-İ, Ü ] ، و هناك عدة الأساسية هي :[ E-İ, Ü ] ، و هناك عدة قوانين للتوافق الحركي ، في كل لغة من اللغات الآلتائية ، و لكن وجود هذه الظاهرة – بصفة عامة – يُعد من السمات المميزة لهذه اللغات ،

٣) لا تظهر بعض الصوامت في أول الكلمة ، أو يكون وجودها نادراً ، و من هذه الصوامت
 الراء و الزاي ، فلا تكاد الكلمات الأصلية ، في اللغة الآلتائية ، تبدأ بالراء أو الزاي .

أنواع المقاطع في اللغات الآلتائية محدودة و المقطع في هذه اللغات يتكون من (حركة)
 فقط، أو من (حركة + صامت) أو من (صامت + حركة)، أو من (صامت + صامت)
 أو من (صامت + حركة + صامت + صامت). و على هذا فسلا يوجد مقطع يبدأ
 بصامتين أو أكثر ٠

#### بناء الكلمة:

١- اللغات الآلتائية لغات لاصقة ، تتكون بنية الكلمات فيها من كلمة أساسية ،تُلحق بها لواحق كثيرة ،

#### مثال من اللغة التركية:

الكلمة الأساسية : خاف Kork ، تكوَّن بإضافة بعض اللواحق الكلمات الآتية :

خو ف .. جبان .. مُخيف .. جبان .. مُخيف .. جبان .. مُخيف .. و بهذا تتعدد المعانى بتعدد اللواحق .

٢- تؤدي هذه اللواحق وظائف لغوية مختلفة ، للتعبير عن زمن الفعل ، و عن النفي، و عن اللجمع ، و عن المكان ، و غير ذلك من المعاني ، التي تُؤدي في اللغات الأخرى بوسسائل لغوية مختلفة . و لا تعرف هذه اللغات حروف جر سابقة على الاسم ، بل تُؤدي المعاني عن طريق لواحق تأتي بعد الكلمة ، أي أنها ليست Perpositions بالأمثلة التركية التالية ؛
 و يتضح هذا من الأمثلة التركية التالية ؛

في المنزل [ Evde ] •

منزل [ ev ]

• ( ev de dir / Evededir )

هو ( يكون ) في المنزل

٣- لا تعرف اللغات الآلتائية ، تصنيف الصيغ ، من ناحية التذكير ، و التأنيث ، وينطبق هذا
 على كل أنواع الكلمات من أسماء ، و أفعال ، و غير ذلك .

٤- هناك مجموعات من المفردات الأساسية ، المشتركة ، في اللغات الآلتائية ، ويمكن إيضاح الفروق بين هذه المفردات و فق قواعد ، واضحة ، إلى حد كبير .

| الكلمات في اللغات التركية | الكلمة في اللغات المغولية | المعني              |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Ark                       | Erke                      | <b>ق</b> و <i>ي</i> |
| Kırk                      | Kirya                     | قص                  |
| Av                        | Aba                       | صيد                 |
| Kat                       | Kata                      | جفف                 |
| Sağ                       | Seya                      | حلب                 |
| Anla                      | Uka                       | فهم                 |
|                           |                           | •                   |

و يلاحظ من الأمثلة السابقة ، و - لكلها من الكلمات الأساسية -، أنها من أصل الشتقاقي واحد و أهم الفروق بين الصيغ المغولية ، و الصيغ التركية يتعلق بآخر الكلمات فقد حذفت الحركة الأخيرة ، و هذا الحذف ملاحظ في كل الأمثلة التركية السابقة ،

يمكن أيضاً مقابلة المغولية ، و التونغوزية و فق المنهج ، فيتضمح لنما أن اللغات التنونغوزية تحذف المقطع الأوسط ، أو المقطع الأخير ، أو مقطعين اثنين داخل الكلمات ذات المقاطع الكثيرة ،

| الكلمة في اللغة المنشورية | الكلمة في المغولية | المعنى        |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| Edun                      | Adayasun           | قطيع          |
| Temen                     | Temegen            | جمل ذو سنامین |

و هكذا يمكن ملاحظة التغيرات في صيغ المفردات بين اللغات التركية ، والمغولية ، و التونغوزية - و منها اللغة المنشورية - و فق قواعد مطردة ·

#### <u>ج. المفردات:</u>

يضم المعجم المشترك في اللغات الآلتائية ألفاظاً أساسية في كل الفروع التركية ، و التونغوزية ففي :

اللغات المغولية ، اللغات التركية ، اللغات التونغوزية ، (منها المنشورية ) مثلاً كلمة : Age السيد Aga

و على الرغم من الاختلاف النسبي في الدلالة ، فإن هذا الاختلاف يمكن تفسيره في إطار التغير الدلالي .

٢. يشمل المعجم المشترك في اللغات الآلتائية ، الألفاظ الخاصة بالموضوعات التالية :

أ). جسم الإنسان ، و ذلك مثل الألفاظ الدالة على : ركبة ، رأس ، شعر ، فم ، أذن ، وجه ،
 صدر ، قدم •

ب). علاقات القرابة ، و ذلك مثل الألفاظ الدالة على : أب ، أخ كبير ، أخت كبيرة ، عـم ، جد ، أقارب ، الأب ،

ج). أسماء الحيوانات ،و ذلك مثل الألفاظ الدالة على : خروف ، فأر ، جمل ، حيَّة ، سمك ، ثور ، حمار ، دب .

د). أسماء الظواهر الطبيعية ، و ذلك مثل الألفاظ الدالة على : يوم ، ليل ، ضوء ، زمن ، مطر ، جليد .

و هذه المجموعة تعد أمثلة الألفاظ الأساسية المشتركة في اللغات الآلتائية •

إن هذه الخصائص الصوتية ، و الصرفية ، و المعجمية المشتركة ، تؤكد أن اللغات التركية ، و المغولية ، و التوتغوزية من أصل واحد مفترض . و يطلق على هذا الأصل المفترض اسم اللغة الآلتائية ،و ذلك على نحو اللغة الهندية الأوربية الأقدم، و اللغات السامية الأقدم . و لم تصل إلينا هذه اللغات الأقدم ، و لكن افتراض وجودها قبل عصور التدوين أمر ضروري حتى يمكن تفسير أوجه الشبه بين اللغات التي اتضح أنها من أصل واحد ،

### اللغة التركية ولهجاتها

يُطلق مصطلح " اللغة التركية " أو " لغات الترك " على عدد من اللغات التي تنتمي الى أصل واحد مفترض ، و توجد اللغات التركية ، في منطقة واسعة تمتد من وسط آسيا ، حتى غربها ، و شرقي أوربا. و قد انتشرت القبائل التركية ، بعد هجرة هذه الجماعات من موطنها الأقدم ، في وسط آسيا ، و على حدود الصين ، في اتجاه الغرب ، و تكونت من لهجات هذه المجموعات لغات تميزت شيئاً فشيئاً عن بعضها البعض . و أهم هذه المجموعات المتركية المهاجرة جماعات الأوغوز ، و جماعات القسيجاق . تحرك الأغوز إلي غرب أسيا ، بينما هاجر القسيجاق ، إلى المناطق الشرقية ، من أوربا . و هكذا تكونت عدة

لغات تركية ، في المنطقة الغربية من آسيا ، و أهمها التركمانية ، و اللغة التركيسة تكونست لغات أخرى في المنطقة الشرقية من أوربا ، و أهمها اللغة التتارية ، و لغة القازاق . و قـــد بقیت جماعات ترکیه کثیره فی وسط آسیا ، و کانت هجرات بعضها ذات مجال محدود . ولذا كانت للغات هذه الجماعات تاريخها الخاص بها . و هكذا تنوعت اللغات التركية ، وبدأت كل منها تاريخها المتميز •

و على الرغم من هذا التنوع ، فإن لغات الترك متقاربة في بنيتها النحوية تقارباً بعيداً و تتفق هذه اللغات في المعجم الأساسي المشترك بصورة تسمح في حالات كثيرة أن يتفاهم أبناء بعض اللغات ، و كأنهم أبناء لهجات مختلفة للغة واحدة .و مع هذا كلــه ، فــإن مــن الممكن تصنيف اللغات التركية ( على أساس درجة تقارب كل لغة مع الأخرى ) إلى عدة مستويات لغوية ، و فروع لغوية . و يقوم هذا التصنيف اعتماداً على الخصسائص اللغويسة الحديثة المتاحة لأكثر اللغات التركية ، أما النصوص القديمة التي تمثل مستويات لغوية قديمة فهي قليلة ، لا تقدم للباحث إلا صورة شاحبة عن الحياة اللغوية القديمة.

#### النقوش التركية القديمة:

ترجع أقدم النقوش التي وصلت إلينا بالتركية ، إلى منطقة نهر أورخون ، فسى بـــلاد المغول ، و لذا تسمى هذه النقوش نسبة إلى المكان باسم [ النقوش الأورخونية ] . و قد دونت هذه النقوش في الفترة الممتدة من القرن السادس أو السابع الميلادي على وجه التقريب إلى القرن الحادي عشر الميلادي . و قد دونت هذه النقوش بخط قديم ، يسمى باسم الأبجديمة الأورخونية ، و يقوم هذا الخط على أساس الأبجدية الصغدية القديمة ، التي تقوم بدورها على الأبجدية الآرامية ، القديمة . و تضم الأبجدية الأورخونية عدة حروف ذات أصل تركى ، وقد أخذوها لترمز بشكلها إلى كلمات بعينها و قد سبق دراسة هذه النقوش ٠

تسمى المجموعة الثانية ، من النقوش التركية ؛ [ باسم النقوش الأويغورية ] - نسبة إلى جماعة الأويغور التركية - و قد دُونت هذه النقوش بخط أبجدي يقوم ايضاً على الخط الصغدي القديم . و قد توازى استخدام الخط الأورخوني مع الخط الأويغوري لأكثر من قرن و سادت الكتابة بالخط الأويغوري ، شيئاً فشيئاً حتى انتهى استخدام الخط الأورخوني بصفة نهائية في القرن الحادي عشر الميلادي . وظل الخط الأويغوري هو الخط السائد عند القبائل الترك بصفة عامة ، ثم تخلت عنه القبائل التركية التي أسلمت فدخلت مجال الحضارة

الإسلامية ، و كتبت بالخط العربي ، وهكذا توازى الخط الأويغوري مع الخط العربي ، عدة قرون ، و قد كتبت به هذه القبائل التركية غير المسلمة في الصين حتى أوائل القرن التامن عشر الميلادي ، وهكذا ظل الخط الأويغوري مرتبطاً في تاريخ جماعات الترك بالتاريخ القديم لها ،

النقوش البلغارية التركية : هي المجموعة الثالثة من النقوش التركية القديمة ، و قد دُونت هذه النقوش في أرض أوربية ، على عكس المجموعتين : الأورخونية ، والأويغورية ، فقد دونتا في وسط آسيا . و قد دُونت النقوش البلغارية التركية في الفترة الممتدة من القرن الثامن الميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلادي ، و لذا هناك تواز تاريخي بين النقوش التركية القديمة في كل مجموعاتها ، و استمر هذا التوازي عدة قرون . و لقد عرقت منطقة بلغاريا من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر الميلادي ، ازدواجاً لغويا ، فكان الشعب يتحدث بلغة سلاقية ، و لما وقع هؤلاء السلاق تحت حكم الترك الوافدين من آسيا و جنوب روسيا . ظل الازدواج الغوي في بلغاريا انعكاساً لتقسيم السكان إلى ترك حاكمين ، و سلاق محكومين . و قد وُحدت عدة لهجات تركية في بلغاريا ، و لكن بادت أكثر هذه اللهجات التركية ، بسيادة البلغاريا حتى اليوم ،

#### اللهجات التركية ذات التراث:

#### اللغة التركية:

اللغة التركية هي لغة الدولة العثمانية ، و لغة الجمهورية التركية . و هي أهم اللغات التركية في التعبير عن الحضارة الإسلمية . و التركية في التعبير عن الحضارة الإسلمية . و يرجع تاريخ اللغة التركية إلى القرن الخامس عشر الميلادي . فقد از دهرت اللغة التركية ، في إطار الدولة العثمانية ، و لذا تأثرت كثيراً بالعربية ، والفارسية ، و كانت اللغات العربية ، و الفارسية ، و التركية ، تستوعب مجالات التعبير الحضاري ، في الجناح الغربي ، و الأوسط من العالم الإسلامي . و تُسمى اللغة التركية في هذه الفترة باسم التركية العثمانية ، و كانست تدون بالخط العربي . و عاشت التركية العثمانية ، في إطار الحصارة الإسلامية ، و كانست المثل الثقافية ، في إطار الدولة العثمانية ، تجعل اللغتين العربية ، و الفارسية أهم الثقافات العربية و الدولية العثمانية ، و الفارسية إلى دخول عدد كبير من الألفاظ العربية و الرفيعة . وأدى هذا الأهتمام بالعربية ، و الفارسية إلى دخول عدد كبير من الألفاظ العربية و

الفارسية إلى التركية ، هذا التأثير بصفة خاصة في المجالين الثقافي ، و العلمي ، و فوق هذا كانت العربية لغة الدين •

و قد دخلت اللغة التركية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مجالات التعبير عن الحضارة الحديثة فتأثرت باللغة الإيطالية ، و باللغة الفرنسية، في الألفاظ الحضارية ، والمصطلحات العلمية . و بدأ بعض الكتاب يطرحون قضية التجديد اللغوي باعتباره الطريق نحو النقدم و الحضارة ، و نادي كثيرون بالإقلال من الألفاظ العربية و الفارسية الكثيرة التي كان الفصحاء يتبارون في حشدها ، و طالب البعض بمحاولة الاقتراب من لغة الشعب في التعبير الأدبى ، و ظهرت في أو اخر القرن التاسع عشر ، وأوائل القرن العشرين ، محاولات الإصلاح نظام الكتابة بإضافة علامات تجعل الكتابة التركية أصدق تعبيراً عن النطق التركى . و عندما ألغيت الخلافة سنة ١٩٢٤ م ، و أعلنت الجمهورية التركية دولة علمانية كانت تركيا أول دولة تتفصل بإرادة حكَّامها عن الإطار الإسلامي الحضاري ، و تُسولي وجهها شطر الغرب. و في هذا العالم أيضاً كانت المحاولات الروسية الجنوبية فصل الأهاليم الجنوبية عن الارتباط الحضاري عن باقى أنحاء العالم الإسلامي قد اتخذت شكلاً رسمياً ، وذلك بتعديل نظام كتابة اللغات التركية في جنوب الاتحاد السوفيتي السابق من الخط العربي اللاتيني ، ثم كان إعلان التحول عن الخط العربي إلى الخط اللاتيني في تدوين اللغة التركية سنة ١٩٢٨ م نقطة حاسمة في التاريخ اللغوي والحضاري التركي . فكان إعلاناً بالتحول عن الارتباط بالعربية و الفارسية ، و دعوة إلى تغريب اللغة التركية ، و قد حاولت الحكومات التركية بقرارات رسمية التخلص من كلمات عربية و فارسية كثيرة كانت قد دخلت التركية و إحلال كلمات تركية بديلة . و على الرغم من هذه المحاولات فقد ظلت نسبة عاليـة مـن الألفاظ العربية والفارسية مستقرة في اللغة التركية ، و ما تزال الدولة تسمى نفسها رسميا باسم Türkiye Cümhuriyeti دون رفض كلمة " الجمهورية " و هي كلمة عربية . ولكن تحول نظام الكتابة من الخط العربي إلى الخط اللاتيني أوقف دخول كلمات عربية جديدة ، وفتح الباب ننخول ألفاظ كثيرة من اللغات الأوربية إلى اللغة التركية الحديثة و المعاصرة • اللغة الآذارية: أو اللهجة الآذارية:

اللغة الآذارية هي لغة آذربيجان ، و تسمى هذه اللغة باسم " آذري " ، و تعد اللغة الآذارية أقرب اللغات من جانبي البنية النحوية ، و المعجم الأساسي من اللغة التركية ، و من الممكن أن يتفاهم آذري بلغته مع تركي أناضولي بلغته في موضوعات كثيرة دون أن يكسون أحدهما قد تعلم اللغة الآذارية هي اللغة الحدهما قد تعلم اللغة الآذارية هي اللغة السائدة في جمهورية آذريبجان – و عاصمتها باكو – ، وتوجد جماعات آذارية في ايسران ، ويقدر عدد أبناء اللغة الآذارية بحوالي خمسة ملايين و نصف ، ثلاثة أرباعهم في جمهوريسة أذربيجان ،

كانت اللغة الآذارية في إطار الحضارة الإسلامية إحدى اللغات التي صنفت بها سؤلفات الأدبية . و هناك تراث أدبى آذارى منذ القرن الثالث عشر الميلادي ، و بهذا تكون الذارية أقدم في الاستخدام الأدبي من التركية ،و كان الأدباء الآذاريون يجيدون العربيسة والفارسية ، و لذا ظهرت ألفاظ عربية و فارسية كثيرة في أشعارهم ، وكتاباتهم ، و ظهرت محاولات عند بعض الأدباء للاقتراب من لغة الشعب ، و الإقلال من التفاصيح بالعربية والفارسية . و كانت الصحافة الآذارية في أواخر القرن التاسع عشر عاملاً مساعداً للوعي الوطنى الآذاري في إطار النهضة الإسلامية . و لكن إعلان جمهورية أذربيجان السوفيتية (عام ١٩١٨ م ) ، ثم تحويل نظام تدوين اللغة الأذارية من الخط العربي إلى الخط اللاتينسي (عام ١٩٢٤م) ثم إلى الخط الكيريلي الروسي (عام ١٩٣٩م) حددت الوجهة الحضارية للغة الآذارية إلى داخل الاتحاد السوفيتي ، أما في إيران فتكتب اللغة الآذارية إلى اليوم بالخط العربي ، و بذلك بدأت مرحلة جديدة " آذارية جمهورية أذربيجان " ، و تكونت مفردات جديدة في الإطار الحضاري السوفيتي ، فإذا كان الترك في جمهورية تركيا قد أحلوا محل كلمة " انقلاب " كلمة تركية الأصل هي Devrim فإن اللغة التركية في الاتجاد السوفيتي - و منها الآذارية - تستخدم في هذا الصدد كلمة Rovolyutiya عن اللغة الروسية و عادت آذربيجان بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي السابق إلى استخدام الخط اللاتيني .

#### اللغة الجغتائية: = الجغطائية:

اللغة المحينائية إحدى اللغات التركية ذات التاريخ الأدبي ، و الثقافي ، وقد دون الأدب المحينائية القرن الثالث عشر المعيلادي بالخط العربي . و كانت اللغة المحينائية في عهد الاسلام زاخرة بالألفاظ الفارسية ، و العربية ، و كان تراثها محاكياً للتراث الفارسي و العربي ، و ظلت هذه اللغة المحتائية أهم لغات شرقي دولة التتار ، إلى

أن قام الأوزبك بطرد التتار من وسط آسيا و شرقى إيران في القرن السابع عشر ، فأخذت لهجتهم الأوزبكية في السيادة . و اليوم يتحدث باللغة الأوزبكية حوالي ستة ملايين ، أكثرهم في جمهورية أوزبكستان ، و منهم جماعات في جمهوريات التاجيك و القير غيز و القازاق . اللغات الوطنية للشعوب التركية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق:

هناك مستويات لغوية كثيرة توسلت بها الجماعات التركية في جنوب أوربا ووسط آسيا ، و كان استخدامها مقصوراً على الحياة اليومية عند هذه الجماعات . أما في مجالات التَّقَافَة فَقَد كَانُوا – عند الضرورة - يتعاملون بغير لغاتهم المحلية .ولكن السياسية اللغوية للاتحاد السوفيتي جعلت هذه المستويات اللغوية المحلية لغات وطنية ، و دونت هذه اللغات بالخط اللاتيني ( عام ١٩٢٨ م ) و كانت الأذارية قد دُونت عام ١٩٢٤ م ، ثم عدلً نظام الكتابة إلى الخط الكيريلي عام ١٩٣٩ م و عام ١٩٤٠ م وعاد استخدام الخط اللاتيني ٠ و أهم هذه اللغات الوطنية للشعوب التركية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق:

 اللغة الأوزيكية :و هي أهم اللغات التركية في الاتحاد السوفيتي السابق ، ويتحدث بها أكثر من ستة ملايين ، أكثر هم في جمهورية أوزبكستان ، و توجد جماعات أوزبكية في جمهورية التاجيك ، و جمهورية القيرغيز ، و جمهورية القازاق . و تعد اللغة الأوزبكية أهم اللغات في جمهورية أوزبكستان إذ يشكل أبناؤها أكثر من ١٠% من مواطني هذه الجمهورية و عادت الأوزبكية أيضاً إلى استخدام الخط اللاتيني

٢- اللغة التتارية : تعد اللغة التركية الثانية بين اللغات التركية ، و يتحدث بها حوالي خمسة ملايين ، أكثر هم في جمهوريتي التتار ، و البشكير و كلتاهما من الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد الروسي الذي يكون مع جمهوريات أخرى الاتحاد السوفيتي السابق ، و لكن النتار يشكلون في جمهورية النتار حوالي نصف السكان فقط ، والباقون من الروس ، و الشوباش • ٢ - اللغة القازاقية: تعد لغة القازاق اللغة التركية الثالثة بين اللغات التركية يبلغ عدد أبنائها أقل من أربعة ملايين ، أكثر هم في جمهورية كاز اخستان أي جمهورية القازاق ، وتوجد جماعات قازاقية في الاتحاد الروسي ،و أوزبكستان ٠

٤- اللغة الآذارية: هي اللغة التركية الرابعة بين اللغات التركية يتحدث بها حوالي ثلاثة ملايين أكثرهم في جمهورية أزربيجان ، و هناك أقليات آذارية في جمهـوريتي جورجيـا و أرمينيا . و ذلك بالإضافة إلى وجود الآذارية خارج الاتحاد السوفيتي في إيران . و قد دونت الآذارية منذ القرن الثالث عشر الميلادي بالخط العربي ، و تدون إلى اليوم خارج الاتحاد السوفيتي السابق بالخط العربي ، و لكنها كانت تدون في الاتحاد السوفيتي بالخط الكيريلي الروسي و عادت كما سبقت الإشارة إلى الخط اللاتيني .

0- اللغة الشوباشية : هي اللغة التركية الخامسة بين اللغات التركية في الاتحاد السوفيتي ، يبلغ عدد أبنائها حوالي مليون ونصف ، يعيش حوالي نصفهم في جمهورية الشوباش ، أما الباقون فهم في جمهوريات أخرى داخل الاتحاد الروسي.

<u>T- اللغة التركمانية</u>: هي اللغة التركية السادسة ، و يتحدث بها حوالي مليون في الاتحاد السوفيتي ، أكثر هم في جمهورية التركمان ، و هناك جماعات تركمانية خارج الاتحاد السوفيت في شمال العراق ، و تركيا ، و إيران ، و شمال غرب افغانستان ، والقوقاز وكانت تدون بصورة منتظمة منذ القرن السابع عشر بالخط العربي ، إلى أن عدل الاتحاد السوفيتي نظام التدوين إلى الخط اللاتيني ، ثم إلى الخط الروسي ، وبذلك دونت التركمانية داخل الاتحاد السوفيتي بالخط الكيريلي الروسي ، و خارج الاتحاد السوفيتي بالخط العربي و قد استقلت جمهورية تركمانستان عن الاتحاد السوفيتي السابق ،

٧-اللغة البشكيرية :هي اللغة التركية السابعة بين اللغات التركية المستخدمة في الاتحاد السوفيتي السابق . يتحدث بها حوالي مليون ، أكثرهم في جمهورية الباشكير ، و توجد جماعات قليلة من الباشكير في جمهوريات أخرى داخل الاتحاد الروسي .

 $\frac{\Lambda-1}{4}$  اللغة القرغيزية : هي اللغة التركية الثامنة يتحدث بها حوالي مليون ، أكثرهم في جمهورية القرغيز . و قد استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق .

و هذاك لغات تركية أخرى ، داخل الاتحاد السوفيتي ، منها لغة الياقوت (٢٥٠٠٠٠ مائتا و خمسة و خمسون ألفاً ) و لغة القار اقلباق (٢٥٠٠٠٠ ) و اللغة الكوميكية (١٣٥٠٠٠ مائة و خمسة و تلاثون ألفاً ) ، و لغة الجوجوز (١٢٥٠٠٠ مائة و خمسة و عشرون ألفاً ) ، و لغة الأويغور (١٠٠٠٠٠ مائة ألف) ، فضلاً عن أقليات لغوية أخرى يقل عدها عن مائة ألف المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية ال

و قد كان لتعديل نظام التدوين إلى الخط الروسي ، بالنسبة للآذارية ، والتركمانية ، وتدوين باقي المستويات اللغوية المحلية و إعلانها لغات و طنية ، في إطار السياسة اللغويـة للاتحاد السوفيتي ملامح لغوية بارزة ، و تنضح هذه السياسة اللغوية مما يأتي :

تكوين أبجديات جديدة للشعوب التي لم تكن لها لغات وطنية مكتوبة خاصة بها ، ولسبعض اللغات المكتوبة الجديدة التي كانت تتخذ الخط العربي أساساً لتدوينها ، وشكلت لهذا بعد ثورة ١٩١٧ م " لجنة مركزية للأبجدية الجديدة " . و قد وضعت اللجنة في أواخر العقد الثالث أبجديات جديدة تقوم على الأساس اللاتيني . و بذلك انقطعت الصلة مع الخط العربي ، رمز الحضارة الاسلامية •

أثبت التطبيق أن اتخاذ الحروف اللاتينية عند الجماعات التركية جعل علاقاتها مع اللغة الروسية محدودة ، ولذا قرر المؤتمر الأول لكل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق عام ١٩٣٢م الموافقة على مشروع تعديل ذلحام التدوين إلى الخط الروسي . وبذلك أصبحت هذه اللغات التركية تدور في الإطار الحضاري الروسى . و دخلت اللغــة الروســية بــرامج التعليم باعتبارها اللغة الأجنبية العالمية ، فأصبحت هي اللغة الثانية عند الشعوب التركيلة داخل الاتحاد السوفيتي .

أصبحت اللغة الروسية مصدر الألفاظ الحضارية و المصطلحات العلمية ،و قد أوضحت دراسة مفردات الصحف الأوزبكية أنه في سنة ١٩٢٣ م كان ٢٨% من الكلمات من أصل عربي و فارسى و ٢٠% من أصل أوروبي ، و في سنة ١٩٤٠ م قلت الألفاظ ذات الأصل العربي إلى ٢٥% ، و زادت الأنفاظ الروسية و الأوروبية إلى ١٥% ، و قد زاد معدل التغير في كلا الاتجاهين بتناقص الألفاظ العربية الفارسية، و زيادة الألفاظ الروسية والأوربية . أما في مجالات العلوم الطبيعية و الاجتماعية فإن اللغة الروسية هي المصدر الوحيد بلا منافس. و أتضح هذا من دراسة المصطلحات الأساسية للكيمياء في لغة الباشكير ، فنجد ١٣٢٠ اصطلاحاً أوربياً بصيغته الروسية و نجد ١٤٩ كلمة بشكيرية ، و في مصطلحات علوم الطبيعة نجد ٣٤٤ كلمة بشكيرية ، و ١٤٢٠ اصطلاحاً أوربياً بصيغته الروسية . و هكذا نلاحظ أن الاتجاه العام في تكوين ألفاظ الحضارة و المصطلحات العلمية في اللغات التركية داخل الاتحاد السوفيتي تلخص في العبارة الآتية : " تؤخذ مفردات

الاصطلاحات كاملة تقريباً من اللغة الروسية ، بدون تغير في الهجاء و يسفر هذا أيضاً عن تقريب جميع اللغات الوطنية بعضها للبعض الآخر ، و كذلك مع اللغة الروسية " ·

أما بعد أن استقلت هذه الدولة على أثر تفكك الاتحاد السوفيتي فإنها ما زالت تبحث عن طريق لعودة الوعي الثقافي و اللغوي ... هل تعود إلى الخط العربي ؟ ... أم تأخذ بالأبجدية التركية المستخدمة في جمهورية تركيا ؟ ... أم تحافظ على الخط الكيريلي المستخدم و المتحكم منذ سيطرة الروس ؟ هذه كلها قضايا متروك حسمها لأهل اللغة ، مهما تنازعتهم الأهواء ... أو قدّمت لهم الإغراءات ... فلا يمكن أن تنفصل قضايا اللغة عن قضايا التراث و عن قضايا السياسة ، و الاقتصاد والاحتياجات الروحية لأهل هذه اللغات . و إن كانت أذربيجان قد حسمت موقفها و أخذت بالأبجدية التركية الحديثة ،

## الأبجديات التي استخدمتها اللغة التركية

يمكن القول بارتياح أنه لا توجد لغة بين لغات العالم تضارع اللغة التركية في عدد الأبجديات ، أو الخطوط التي غيرتها ، أو استخدمتها . فالوثائق العلمية تثبت أن اللغة التركية على مدى ألف وثلاثمائة عام استخدمت إثتتى عشرة أبجدية مختلفة هي :

أبجديات : گوك توركية ، صغدية ، أويغورية ، مانية ، براهمية ، سريانية ، عربية ، إغريقية ، أرمنية ، عبرية ، لاتينية ، و سلاڤية .

ولو استبعدنا الأبجديات التمان التي كانت محدودة الاستخدام كالصغدية ، المانية ، والبراهمية ، و السريانية ، و الإغريقية ، و الأرمنية ، و العبرانية ، لبقي لدينا خمس أبجديات ، أو لنقل خمس خطوط هامة ، استخدمها الأتراك على مر التاريخ، و هي : السكوك تورك ، و الأويغوري ، و العربي ، و اللاتيني ، والسلاقية . و يمكن إرجاع هذا التغيير المتتالي في مدة لم تتجاوز ألف و ثلاثمائة عام إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي انتشر فيها الأتراك وتعدد المدنيات أي الحضارات التي دخل الترك تحت دائرة نفوذها ، أو شاركوا في بنائها أثناء ترحالهم و تنقلهم ، أو خلال فتوحاتهم المتعاقبة و تدينهم بديانات متعددة ،

و سنحاول في هذه العجالة أن نجول بين تلك الأبجديات لنتعرف عليها في ضوء ما توفر لدينا من مراجع وثائق علمية .

#### (۱) أبجدية گوك تورك: Göktürk Alfabesi

طبقاً لآخر الوثائق التي توفرت لدى الباحثين فإن أول أبجدية استخدمها الأتسراك هي الأبجدية الـ [ گوك تورك] و يمكن تسميتها أيضاً بـ "كتابات الرونيك التركية القديمـة " نظراً لتشابهها مع كتابات أو خطوط الرونيك الإسكندنافية و قد و جدت نقوش كثيرة بعـد أن أكتشفها العالم اللغوي الدنمركي الشهير و يلهلـم طومسـون " helm Thomson في ١٥ نوفمبر عام ١٨٩٣ م . و مع أن النقوش التي اكتشفت بين وادي " طالاس ببيلاد القيرغيـز" وحوض " نهر ينيسي " الأعلى غنية بحروفها ، و أشكالها ، فإنها حديثة العهـد و لا يعسرف تاريخ بداياتها بالضبط ، و لكن ما عرف فقط هي النقوش التي وجدت في بلاد الغول بالقرب من نهر " أورخون " و في المناطق الشمالية من نفس البلاد فبعضها يرجع إلى أسـرة [گوك

تورك] الثانية (٢٨٦ – ٧٤٥) و بعضه الآخر يعود إلى عهد دولة الأويغور في بلاد المغول ( ٧٤٥ – ٨٤٠)، ويُعتَبر نقش كول تكين " Kiil Tigin "هو الوحيد بين هذه النقوش الذي يعرف تاريخ كتابته بالضبط فقد أقيم في أغسطس سنة ٧٣٢ طبقاً للكتابات الصينية الموجودة عليه . أما النقوش الأخرى فكل تواريخها تقريبية و أقدمها يرجع إلى ما بين ( ١٨٥ – ١٩٣) و يعود هذا النقش إلى إيلتريش قاغان " مؤسس الأسرة الثانية للسكسوك تورك " ،

و يُعد كتاب الفال الذي وجد في تركستان الشرقية أقدم نص مكتوب بهذه الأبجديــة ، وهو مكون من حوالي مائة صفحة ، و يرجع إلى القرن التاسع الميلادي .

و أبجدية أورخون تتكون من ثمان و ثلاثين حرفاً ، و هي تزيد عن الأشكال التي كانت مستخدمة في العهد السابق عليها مباشرة بمائة و خمسين شكلاً . و كانت الكلمة في هذه الأبجدية تتكون من مقاطع ، أو هجاءات .

و طبقاً لما ذهب إليه طومسون ، فإن الاحتمال الأكثر قبوله هو أن هذه الأبجدية قد اشتقت من أصل سامي كالآرامية مثلاً ، و انتقل إلى هذه الديار عن طريق أبجديدة فارسية أخرى ، و قد استند طومسون في نظريته تلك على التشابه الكبير بين بعض حروف هذه الأبجدية و حروف الأبجدية الآرامية ، كما أن أبجدية الد " گوك تورك " القديمة تكتب هي الأخرى من اليمن إلى اليسار ، و يعد هذا دليلاً على أنها اشتقت من أصل سامي ، و ربما يكون أتراك الغرب قد أخذوها عن طريق المسيحيين الذين كانوا يعيشون في المناطق القريبة من الصحاري الواقعة شمال " تيان شان " ويتحدثون الصغدية ،

#### (٢) الأبحدية الصغدية:

يُعد الصغديون من أهم الشعوب الإيرانية التي كان للأتراك بها صلات حضارية بعد الصين . فقد اكتشف الباحثون الكثير من النقوش التركية التي كُتبت بالخط الصغدي متناولة العلاقات التركية الصينية و الصغدية ، و كان أقدمها هو النقش الذي أقيم سنة ٥٨١ ـ كما أن هناك نقشان آخر يعود إلى بداية القرن التاسع كتب بثلاث لغات هي التركية ، و الصينية ، و الصغدية . و جميع الأدلة العلمية تفيد أن الأتراك قد دخلوا لفترات طويلة في دائرة التاثير الحضاري الصغدي ، و اللغة الصغدية ،

و يمكن الاعتقاد أن الأتراك الأويغور قد استخدموا هذه الأبجدية بعد انهيار دولتهم في مغوليستان ( ٧٤٥- ٨٤٠) و هجرتهم إلى شرق التركستان . و مع أن النصوص التركية التي كتبت بالصغدية قليلة فإنها تعود كلها إلى البوذين الأويغور كما سبقت الإشارة أن فالصغدية مشتقة من أصل سرياني سامي ،

#### (٣) الابحدية الأويغورية:

يعد الخط الأويغوري ، أو الأبجدية الأويغورية من أكثر الأبجديات انتشاراً بين الأتراك بعد تركهم خط الرونيك الاسكندنافي . و هو مشتق من الخط الصغدي ، ولكنه أكثر سهولة و طواعية في الكتابة منه .

و بالرغم من أن هذا الخط لا يغطي احتياجات اللغة التركية ، فإنه ظل مستعملاً من قبل الأتراك فترة طويلة . فمعظم المخطوطات الأويغورية المتعلقة بالديانات البوذية التي انتشرت بين الأويغور في تركستان الشرقية -و لمدة أربعمائة سنة منذ منتصف القرن التاسع - كانت كلها مكتوبة بالخط الأويغوري . كما أن النصوص المانية ، و المسيحية ، والنسطورية التي كتبت بهذا الخط ليست قليلة ،

و أقدم المخطوطات الأويغورية نص متعلق بالديانات المانوية يعود إلى القرن الثامن . كما أن الأدب البوذي الذي كتب بالأويغورية قد وصل إلى نقطة النمو والكمال في القرنين التاسع و العاشر حيث ترجمت إليه كثير من الأعمال الصينية البوذية .

و قد استخدمت الأبجدية الأويغورية خارج حدود الدولة الأويغورية التي تكونت في تركستان الشرقية ، فكما هو معروف فإن نسخة ڤينا من كتاب " قوتادغو بيليلك " ، " علسم الحقيقة " الذي استنسخ في هرات سنة ١٤٣٩ مكتوبة بالخط الأويغوري كما أن " أغوز قاغان داستاني " ، " ملحمة أغوز قاغان "، " و معراج نامة " كتاب المعراج ، و خاصسة النسخ الموجودة في المكتبة الوطنية بباريس مكتوبة كذلك بنفس الخط . و يستفاد من الخطاب السذي أرسله السلطان محمد الفاتح إلى أوزون حسن بالأويغورية أنها كانت معروفة لدى كتاب البلاط العثماني ،

و لقد انتقلت هذه الأبجدية إلى المغول منذ منتصف القسرن الثساني عشسر و ظلست مستخدمة بينهم حتى القرن العشرين .

#### (٤) الأبحدية المانية:

كان الخط الماني بين الخطوط التي استخدمتها التركية على مر العصور. فلقد عرفت المانية ، أودين ماني بين الترك منذ أزمنة مبكرة ، فلقد أعلن الحاكم الأويغوري [يوغوقاغان] ( ٢٥٩ – ٧٨٠ ) أن المانوية هي الدين الرسمي للبلاد سنة ٢٦٢ و لقد قام الأويغور المانويون حتى قبل أن يهاجروا إلى تركستان الشرقية بتطويع الخط الماني و تطويره حتى يستلاءم مسع التركية ،

و الخط الماني مشتق من الخط الإسترانجيلو الذي يعد همزة الوصل بين الخط الأرامي و السرياني . و النصوص التركية المكتوبة بالأبجدية المانية محدودة جداً ، ولا تخرج عن نطاق النصوص الدينية المانوية و قد وجدت في "طورفان " و "طونج هوانج " وأشهرها مخطوطة بخط يد النبي ماني نفسه ، و هي عبارة عن أدعية توبة و استغفار ، و يمكن أن تكون ترجمة عن الصغدية .

#### (٥) الخط البراهمي:

بعض النصوص التركية قد كتبت بالخط البراهمي الذي يختلف اختلافاً كبيراً عن الخطوط الصغدية ، و الأيغورية ، و المانوية ، و الخط البراهمي هندي الأصل قد استخدم في كتابة اللغة السنسكريتية ، و قد نقله المبشرون البوذيون بين الأتراك في أو اسط آسيا . كما قد أضافوا إليه بعض الإشارات التي تعبر عن الأصوات غير الموجودة في اللغة الهندية ، ويُكتب هذا الخط من الشمال إلى اليمين على العكس تماماً من الخطوط السامية التي تُكتب من اليمين إلى اليسار و هو من الخطوط ذات المقاطع المنفردة ،

و النصوص التركية التي كتبت بهذا الخط تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لدراسة تطور اللَّغة التركية ، و إن كان من اللازم ألا يغيب عن الذهن أن هناك فوارق كبيرة بين تركية هذا الخط ، و تركية الخطوط الأخرى ،

#### (١) الخط السرياني:

و لقد انتشر الدين المسيحي بين أتراك آسيا الوسطى ، و الأيغور في تركستان الشرقية و خاصة المذهب النستوري ، و قد عثر الباحثون في ضواحي طورفان في تركستان الشرقية على نصوص مسيحية أويغورية . و في مكتبة براين نصوص مسيحية تركية كتبت بالخط

السرياني ، كما وجدت شواهد قبور مسيحية تركية نقشت بالخط السرياني في داخل مغوليستان و خاصة في منطقة " يدي صو " و هذه الشواهد تعود إلى الأتراك المسيحين النستوريين الذين يعيشون في أعماق منغوليا ، و تتحصر أزمنتها فيما بين القرن الثامن الرابع عشر .

و هذا الخط يكتب من اليمين إلى اليسار كبقية الخطوط السامية . و هو الخط الإسترنجيلو (Y) الخط العربي:

مما لاشك فيه أن الخط العربي يُعد أشهر الخطوط التي استخدمها الأتراك سواء من ناحية الإطار الزمني ، أو المحيط الجغرافي ، فمنذ أن بدأ الإسلام في الانتشار بين الأتراك منذ أواسط القرن التسع الميلادي ، وحتى أواسط القرن العشرين ، و الأتراك يكتبون لغاتهم و لهجاتهم بالخط العربي ، وكان الخط العربي ما يزال مستخدماً بين أتراك تركستان الشرقية و الأيغور في و لاية "سنج يانج " الصينية حتى عهد قريب ، و مازال هذا الخط مستخدماً بين التركمان ، و الأتراك الذين يعيشون في كركوك بالعراق ،

و الخط العربي من الخطوط الهجائية السامية ، تطور عن أحد الخطوط الآرامية وكانت الأبجدية العربية في صدر الإسلام تكتب بالخطين الكوفي ، و النسخي ، و اندثر الخط الكوفي ، و ترك مجاله لخط النسخ ، و على هذا فإن الخط العربي السلس المعاصر هو تطور لخط النسخ ،

و كان أول من كتب التركية بالخط العربي بلاشك من القراخانيين هو محمود الكاشغري في معجمه [ الهام ] " ديوان لغات الترك " الذي كتبه سنة ١٠٧٣ م و يهدف إلى تعليم التركية لأبناء إلعربية ، و هذا المعجم من التركية إلى العربية ، و قد طوّع التركية للخط العربي ، و حركاته المختلفة سواء الحركات الطويلة " الألف و الواو والياء " أو الحركات القصيرة " الفتحة و الضمة و الكسرة " حتى صارت التركية بالخط العربي لغة الكتابة السائدة منذ القرن الثاني عشر ، و الثالث عشر ( و كانت تسمى الغزبة أو التركية الشرقية ) و أنضح نموذج لها في تلك الأونة هو كتاب " بهجت الحقائق " ، و لقد نجح كاشغرلي محمود في المزج بين الخط العربي ، و الإشارات الفارسية التي تُعبر عن الحروف التركية غير الموجدة

في العربية ، و التي استحدثها الايرانيون بعد استخدام الخط العربي مثل الــ " كـ " والــ " چـ " و الــ " چـ "

و ظلت الأبجدية العربية هي السائدة في الإمبراطورية العثمانية ، و كان لها دورها البارز في تطوير اللغة التركية خلال تلك الفترة حتى أوصلتها إلى المنزلة الثالثة بين لغات الحضارة الإسلامية ، و إن كان ما يؤخذ على الخط العربي في كتابة التركية أن الحروف الصوتية العربية لم تكن لتغطي كل الحروف الصادرة في اللغة التركية ، وبخاصة الحروف الصوتية الدالة على الضم ففي حين تُعبَّر عنها التركية بأربعة حروف هم " Ü, U, Ö, O , O فالعربية تُعبَّر عنها بحرف واحد هو " الواو " لأن التركية لا تعرف التشكيل .

#### (٨) الأبحدية الأرمنية:

بعد أن قضى الأتراك السلاجـقة على الدولة الأرمنية في شرق الأناضول فـي وآسـط القرن الحادي عشر اضطر الكثيرون من الأرمن إلى الهجرة إلى القرم والاستيطان بها . شم ذهب البعض منهم فيما بعد إلى أوكرانا الغربية و استقروا هنالك. و قد عاش هؤلاء الأرمـن مئات السنين متعاونين و متحابين مع الأتراك القــپچـاق في القرم و أكرانيا و كان من نتيجة هذه الحياة المشتركة أن قبل الأرمن دين العامة و لغة هؤلاء الأتراك القــپچـاق ، و الرسـمية ، و الرسـمية ولكنهم كانوا يكتبون تلك الكتابات بالخط الأرمني .

و الخط الأرمني من أصل آرامي ، وأكثر الكتابات التركية بالخط الأرمني تعد وثانق رسمية ، و كانت بعض هذه الوثائق التي تعود إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر موجودة في كييه إلى سنة ١٩٤٤ م ، و لكنها أحرقت أثناء الانسحاب الألماني سنة ١٩٤٤ م ، و لكنها أحرقت أثناء الانسحاب الألماني سنة ١٩٤٤ م . و لكن مازال هناك حوالي ثلاثون مخطوطة تركية بالخط الأرمني موجودة في مكتبات العواصم العالمية مثل قينا، و باريس ، و برسلاق ، و قراقوف و بين هذه المخطوطات قاموس بالقيها في الأرمنية ،

#### (٩) الأبجدية العبرية:

كان " القرائمار " اليهود الذين ينتمون إلى أصل تركي و يعيشون في القرم حتى عام ١٩٤٣

م وحالياً في أوكرانيا و ليتفانيا يكتبون أعمالهم الدينية التركية بالخط العبراني . و أقدم التراجم التوراتية تعود إلى القرن السادس عشر و الثامن عشر .

و القرائميون يكتبون آدابهم التي تطورت تحت التأثير الغربي منذ القرن التاسع عشر بالخط الروسي ، أو اللانتيني .

#### (١٠) الابحدية الإغريقية:

كان الأتراك اليونانيون الأرثوذكس ، و الذين يتسمون بالقرامانيين ، و يعيشون فــي المدن التركية الكبيرة في الأناضول كأستانبول و أزمير حتى معاهدة تبادل المــواطنين بــين الترك و اليونان التي عقدت عام ١٩٢٤ م يكتبون لهجاتهم ومحاوراتهم التركيــة بالأبجديــة الإغريقية ،

و أقدم مخطوطة تركية قرامانية كُتبت بالخط اليوناني " الإغريقي " تعود إلى القرن السابع عشر و الشامن السادس عشر ، و هناك مخطوطات أخرى كثيرة تعود إلى القرنين السابع عشر و الشامن عشر . ثم تم طبع عدد لا بأس به من الكتب التركية القرامانية في القرن الثامن عشر في المدن الكبرى كأستانبول ، و أزمير ، و بعض عواصم أوروبا ، و إن كانت معظمها أعمال دينية ،

#### (١١) الأبجدية اللاتينية:

كان الأتراك الآذاريون هم أول من استخدموا أبجدية تمت إلى الأصل اللاتيني → بصلة ، فقد بدأت الأفكار التي تدعو إلى تغير الخط العربي إلى اللاتيني بين الآذاريسين مند القرن التاسع عشر . فلقد تقدم المفكر الآذري ميرزا فتحعلى آخوندوف بمشروع يقترح فيه إحلال أبجدية لاتينية سلاڤية محل الأبجدية العربية ، و لكن الوضع السياسي و الاجتماعي لم يكن يسمح بتحقيق مشروع كهذا ، أو حتى مجرد مناقشته .

و لم يتحقق هذا إلا بعد الثورة الروسية و خاصة عام ١٩٢٣ م حيث تقرر بقانون فرض في جمهورية آذربيجان السوفيتية الاشتراكية عامي ١٩٢٤ / ١٩٢٤ تطبيق الحروف الحديثة في اللغة التركية الآذارية . و مع هذا لم تُطبق في التعليم إلا عام ١٩٢٥ م و تعاقب استخدام الخط اللاتيني في جمهوريات الاتحاد السوفيتي ، وكان آخرها عام ١٩٥٧ م ، شم أعقبها الأتراك الموجودون في الصين حيث كان القازاق والأيغور حتى عام ١٩٧٠ م يكتبون

اللغة التركية الأيغورية بالحروف العربية ، و لكن بعد هذا التاريخ تقرر استخدام أبجدية جديدة مشتقة عن الأصل اللاتيني ·

و كان أتراك الأناضول الذين يعيشون في تركيا الحالية يستخدمون الأبجدية العربية الي حين صدور قانون الانقلاب اللغوي في الأول من شهر نوفمبر عام ١٩٢٨م تحت رقم ١٣٥٣ منهياً بذلك استخدام الخط العربي ، و مقرراً استخدام الأبجدية اللاتينية التي تتكون من تسعة و عشرين حرفاً .

و بهذا ، فإن كان الخط اللاتيني قد سهل استخدام اللغة التركية في القراءة والكتابة وقلل من نسبة الأمية بين الأتراك الذين يزيد سنهم عن ست سنوات حتى صلت سنة ١٩٧٠ إلى ١٠,٦٠% بينما كانت سنة ١٩٢٧ لا تتجاوز ١٠,٦ % بين الذين يزيد سنهم عن سبع سنين فإن هذا الخط قد خلق سدا منبعاً بين الأتراك المحدثين و ثقافاتهم ، و حضاراتهم السابقة و لم تعد في مقدور مثقفيهم ، أو شبابهم الاطلاع على ما خلفه لهم أجدادهم على مدى ما يزيد عن ألف سنة من تراث فكري ، و عقلي، و أدبي بل في كل ما يتصل بفروع الحضارة الوارفة .

كذلك لابد من الإشارة إلى أنه في حين كان الخط العربي يجود بين التراث أو الحضارة التي كانت نتيجها اللغة التركية في شتى لهجاتها ، أو اللغات التركية — كما يفضل المستشرقون و اللغويون و الباحثون الغربيون أن يسموها — في مختلف بقاعها في الخط اللاتيني الذي استحدثت كل لهجة تركية فيه لنفسها ما يغطي احتياجاتها الصوتية جعل من العسير على أبناء لهجة ما الاطلاع على ما كتبه أبناء عمومتهم في لهجة أخرى ، بل يكون مدهشاً لغرابته على حد قول الأستاذ الدكتور طلعت تكين أحد المتحمسين للخط اللاتيني .

#### (١٢) الأبحدية السلافية:

إن اللغة التركية بشتى لهجاتها أو لنقل اللغات التركية ، بين مختلف الطوائف التركية التي تعيش داخل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق أصبحت الآن كلها تكتب بالخط السلاقي ، و بهذا تقطعت و إلى الأبد الصلات الحضارية و الثقافية التي كانت تربط الأتراك بماضيهم .

فالخط أو الأبجدية السلاقية من أصل يوناني (إغريقي) ، قام أحد رجال الكنيسة البيزنطية في أو اخر القرن التاسع الميلادي بتطويعه بما يتلاءم مع سلاقية الكنيسة القديمة ، وظل هذا الخط مستمراً منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا مع بعض التعديلات الطفيفة التي كانت تطرأ عليه من حين لآخر ، ويسمى هذا الخط في روسيا و بلغاريا بالخط الكريلي نسبة إلى موجده "كريل "،

و لقد تتابع استخدام الخط السلاقي من قبل اللهجات التركية ، كان أولها اللهجة المجرية المستخدمة بين أتراك بلغاريا في القرن الثامن عشر الميلادي ، على يد المبشرين الروس ، ومن غرائب القدر أن تستخدم بقية اللغات أو اللهجات التركية هذه الأبجدية السلاقية أيضاً على أيدي الملحدين الروس بدءاً من سنة ١٩٧٧ م حتى سنة ١٩٥٧ م .

و يجب ألا يُقبَل بسهولة الادعاء الذي يذهب إلى القول بأن الأبجدية السلاقيية أكثر سهولة و طواعية للغات التركية ، فلم يكن ، و لن يكون كذلك كما سيتضح في أبحاثنا القادمة إن شاء الله •

# المبحث الثالث الأدب التركي قبل الإسلام و بعيده

أولاً: - الأدب الشفاهي:

أ . -أهم السير و الملاحم التركية .

ب . - الأساطير الشعبية .

ثانياً: - الأدب المكتوب:

أدب نقوش بنغو ..

• - أنصاب بنغو ..

اکتشاف مسلات بنغو و قراءتها ..

سيرة = " ملحة البطل آلبساميش ...

الخيل .. الأولياء ... الموسيقي ...

# المبعث الثالث ﴿ الأدب التركي قبل الإسلام و بُعَيْدُه ﴾

# أولاً: الأدب الشفاهي :-

إن النتاج الأدبي ينقسم إلى فرعين رئيسين هما: أ- الأدب الشفاهي ،و ب- الأدب المكتوب ،ويعتبر الأدب الشفوي أسوأ حظاً لأنه لم يدون إلا قليل منه في العصر الحديث . ومن هذا المنطلق فالتعرف على أشكال هذا الأدب بشكل كامل أمر غير ممكن .ولكن نستطيع أن نحصل على النزر اليسير بصدد هذا الأدب من ثلاثة مصادر:

١- ترجمات بعض النصوص في اللغات الأخرى التي كان للترك علاقات بهم كالصين
 والتبت والبيز نطيين والغوط والفرس والعرب .

٢ - من بعض النصوص التركية التي تم تسجيلها في عصور الحقه باللغة التركية ومن قبل
 الأتراك أنفسهم •

٣- من الأبحاث التي قام بها الباحثون حول الأقوام والقبائل التركية منذ القرن التاسع عشر
 والعشرين •

ا- بعض القطع المتعلقة بالملاحم التركية ،وقد تم استنباطها من المصادر الصدينية وتتعلق بملاحم وأساطير سينبى Siyenpi والبوزكورد = الذنب الأغبر Bozkurt وأسطورة الخلق Türeyiş وملاحم الهجرة .

كما تم الحصول على بعض المقاطع من أغنية هونيه تغنى بها الهون بعد الهزيمة التي لحقت بهم سنة ١٩ اق . م . وقد سجلتها المصادر الصينية . وتُعتبر بكائية في حب الوطن .

كما تُسجل مصادر النبت جزءا من تقرير قواعد باللغة الأويغورية ويرجع إلى القرن الثامن . كما تُسجل بعض المصادر البيزنطيون بعض الروايات عن الأثراك والتمي سجلها السفراء البيزنطيين الذين كان يُبْعَث بهم إلى الدول والإمبراطوريات التركية ،

كذلك فإن المصادر الفارسية قد سجلت بعض الأجزاء من ملحمة آلب أر تونغه Alp كذلك فإن المصادر الفارسية قد سجلت بعض الأجزاء من ملحمة الفارسي وخاصة في شهنامة الفردوسي كما أفسح المؤرخ رشيد الدين في كتابه الفارسي "جامع التواريخ" مجالاً فسيحاً للحديث عن ملحمة "أرغنه قون" Kon التي تتعلق بالسكوك تورك ، كما أن ملحمة الهجرة التي ترجع إلى الأويغور موجودة في المصادر الفارسية ،

كذلك فإن كتاب " ديوان لغات الترك" والمدون باللغة العربية يحتوى على الكثير من الأساطير والخرافات المتعلقة بالترك . كما يحتوى كتاب الطبري على بعض الروايات عن ملحمة آلب أرتونغه أيضاً .

٢- فيما بين النتاج الشفوي الذي تم تسجيله في العصور اللاحقة من قبل الأتراك أنفسهم وباللغة التركية، فهناك أشعار وبعض القطع الملحمية والرباعيات الغنائية مدونة في كتاب " ديوان لغات الترك". وقد قدم محمود الكشغرى (القرن الحادي عشر الميلادي) في كتابه هذا وبهذه المقطوعات التي أوردها نمطأ من الأشكال الرباعية في الشعر ، كما يوضيح ذلك أن الحياة الاجتماعية للترك . قد انعكست على الشعر وبين أشطره وقد قدَّم كتابه هذا الذي أتمه في العاشر من فبراير ١٠٧٤ م إلى الخليفة العباسي المقتدى بالله .

كما يمكن أن نضيف حكايات الجد قورقوت " Dede Korkut" إلى هذا القسم،

"- أما أهم الباحثين الذين قاموا بأبحاث حول الأتراك فهم راد لـوف في القرن التاسع عشر ، حيث استطاع أن ينسب بعض الأجزاء من ملحمة سينبى Siyenbi إلى أتراك التاى. وأسند ملحمة كوراوغلى Köroğlu إلى الأوزبك في أوزبكستان وإلى التركمان وإلى الآذاريين في آذربيجان والأتراك في تركيا ، أما ملحمة مناص Manas فقد أسندها إلى القيرغير والقازاق . كما قام نفس الباحث بإسناد بعض حكايات " ده ده قورقوت " إلى مناطق مختلفة في الأناضول و آذربيجان أيضاً.

## أ- أهم السير والملاحم التركية

### أهم السير والملاحم:

إن أهم نتاج أدبي شفاهي يُعتد به ويمكن إسناده إلى فترة ما قبل الإسلام في تاريخ الأدب التركي هي الملاحم و قد أمكن تقسيمها إلى أقسام نتبع بعضها بعضا:

Yaradılış

١- الخلق

Saka Alp er Tonga Ve Şu

٢- صاقا"آلب أرطونغه وشو "

Oğuz Kağan

٣- ملحمة أو غوز قاغان =

Siyenpi

٤ - سينبي

Gök Türk

٥- گوك تورك

Uygur

٦- أويغور

وقد قام رادلوف في القرن التاسع عشر باستنباط ملاحم الخلق من تراث أتراك آلتاى . وعلى الرغم من أن هذه الملحمة تم تسجيلها ودراستها في زمن متأخر إلى حد ما بالنسبة إلى الدين القديم الذي ينتسب إليه الأتراك فإنها تعكس أقدم المعتقدات التركية حول خلق الأتراك ، ولا يمكن استبعاد التغيرات التي حدثت عليها بمرور الزمن .

أما أسطورة أو لنقل ملحمة "صاقا" فإنها تتقسم إلى قسمين / آلب أرتونجه ، وشو ٠

ملحمة آلب أرتونجه: تتحدث عن حاكم صاقا المشهور والذي يحمل نفس الاسم في القرن السابع قبل الميلاد. وكما أن هذا الحاكم قد أخضع كل أواسط آسيا لسيطرته، فإنه قد فتح بلاد القفقاس من الشمال إلى الجنوب، بل وصل إلى الأناضول و سوريا .. وقضى وقتأ طويلاً في الصراع مع الإيرانيين ، وقد قتله الإيرانيون بالسم خلال الوليمة التي أقامها له كيخسرو الحاكم الإيراني في إحدى سنوات ٦٢٦ أ و ٦٢٥ أو ٢٢٥ ق . م وهو نفسه الذي يمر ذكره في المصادر الإيرانية والبيزنطية والعربية الإسلامية تحت اسم "أفرسياب" واشتجاعته فقد تم تخليد ذكراه وحروبه في هذه الملحمة ،

وقد تحدث عنه كل من يوسف خاص حاجب ، ومحمود الكاشغرى كاتباً القرن الحادي عشر الميلادي ، و وفقاً لما ذهبا إليه فإن الترجمة التركية للقب آفر اسياب هي [ تونجه آلب

أر] أي البطل آلب طونجه . وينتسب إليه العديد من ملوك المكوك تمورك، والقراخمانيين وحكام الأوغور البوذيين؛ هذا وفقاً لما ذهب إليه كل من المرجاني و الجوني ، وفق وفقاً لكتاب " شجرة التراكمة " فإن ملوك السلاجة ينحدرون إلى هذا الحاكم البطل .

و لا نملك من هذه الملحمة سوى قطع بسيطة ورد ذكرها في كتاب " ديـوان لغـات الترك " •

أما ملحمة شو " إلى " فترجع إلى أحداث سنوات ٣٣٠ – ٣٢٧ ق . م . ففي هذا التاريخ استولى إلاسكندر المقدوني على إيران و تركستان . و كان على رأس الترك آنذاك حاكم يُسمى " شو " ، و تقص الملحمة هذا الصدام فيما بين شو وإلاسكندر المقدوني . و تثبت الملحمة أن أربعا و عشرين قبيلة من قبائل الترك بقيت في التركستان و لم تهاجر إلى الجنوب . و هم الذين شكلوا قبائل الغز. وربط محمود الكشغري بين هؤلاء و بين التركمان ، و أن الاسكندر هذا ما هو إلا الاسكندر ذي القرنين وفقاً لما ذهب إليه الكشغري ، أما ملحمة أوغوز قاغان فيظهر فيها تأثير ملحمة آلب أرتونجه و تدور حول حياة موتون Motun = Motun يابغو الهون . ومع الأسف لم تصل هذه الملحمة إلى أيدي الباحثين بشكلها الأصلي . و في أيدينا اليوم بعض المقطوعات المختصرة من هذه الملحمة التي تتشكل حول حياة "أوغوز قاغان"، وهناك مقطوعات منها بالحروف الأويغورية .وهي تجسد شكل ونمط حياة الأثراك قبل الإسلام .

وهناك من الباحثين من يدعون أن حكايات "ده ده قورقوت" ما هي إلا مقطوعات من ملحمة أوغوز قاغان .

إذا ما انتقانا إلى ملحمة سينبى Siyenpi . فنجد أنها تحكى عن المولد والبطولات الخارقة للحاكم "طان – شه هواى" = " Tan Şe Hoay حاكم ينبى Yenbi الذي عاش في الفرن الثاني قبل الميلاد . وقد تم تسجيلها في المصادر الصينية بشكل مختصر . و قام راد لوف بجمعها بشكل أكثر تفصيلاً بعض الشيء من بين أتراك آلتاى .

أما ملحمة كوك تورك Gök Türk فهي متعلقة بنشأة الـوكحك تورك وظهـورهم على مسرح التاريخ . وترد في المصادر الصينية تحت مسمى " ملحمة بوزكورت "أي ملحمة

الذئب الأغبر .أما رشيد الدين وغازى بها درخان فيوردها كل منهما في تاريخه تحت مسمى" ملحمة أرغنه كون". وإن كان البعض يرى أن هذه ملاحم تختلف عن بعضها البعض •

إن ملحمة أويغور ما هي إلا مقتطفات تتحدث عن نشأة الأويغور وهجرتهم، وقد تسم استخلاصها من المصادر الصينية ، وتحكى عن انحدار الأويغور من ذئبة بوزقيرية ، و هجرتهم من منطقة أوتوكن Ötiiken إلى حوض طاريم . و القسمان يتممان بعضها . يمكن أن يضاف بعد هذا الحديث عن التراث الشعبي الذي أمكن تسجيله في العصر الحديث ملحمة آلباميش .

# ب-الأساطير الشعبية = " الحواديت "

إن الأساطير الشعبية التركية تُمثل نتاجاً فنياً رائعاً للإبداع الشعبي . فلقد تشكلت تلك الأساطير عبر قرون طويلة من الزمن ، و نُسجت حكاياتها المتنوعة على ألسنة الرواة والحكاة الذين نقلوها من جيل إلى آخر . و خلال تلك الرحلة الزمنية الطويلة التي قطعتها ، تعرضت الأساطير إلى العديد من التغيرات التي دائماً تُصيب سائر الفنون الشعبية والفلكلورية . تمثلت تلك التغيرات في " غربلة " الأساطير ، وتنقيتها من الشوائب الدخيلة والمبتذلة عبر العصور ، وصقل جوهرها الإبداعي حتى وصلت إلينا في أبهى و أرقى صورة فنية ،

تعكس الأساطير في جوهرها الواقع المادي الذي تعيشه الشعوب. وهي مرآة صادقة لعادات تلك الشعوب و معتقداتها الروحية و الدينية. و لهذا فإن الأساطير كثيراً ما تصبح خير معين لدارسة الظواهر التاريخية و الاجتماعية والثقافات القديمة.

الأساطير الشعبية تمرة للوعي الاجتماعي و الإبداع الجماعي للشعوب ، والدليل على ذلك أنها عندما تُلقى بالضوء على مراحل تاريخية معينة نجدها تفعل هذا من منظور وإدراك شعبي ، فهي تُجسد في صورة فنية صادقة الأمال التاريخية للشعوب ، كما تُبرز الاساطير أخلاقيات و سلوكيات تلك الشعوب . فتتغنى في حكاياتها بأحلامهم حول السعادة

المنشودة و العدل الاجتماعي ، و تُمثل مع السير والملاحم أهم منابع الثقافيــة الشــعبية لأي شعب من الشعوب .

## خصائص الأساطير الشعبية التركية:

الأساطير الشعبية التركية تتميز بالإيجاز الشديد و المعاني المكْثفة . و أيضاً بالحيوية و الوصف الدقيق للملامح الرئيسة التي تتسم بها الشخصيات . و هي كثيراً لا تـذكر اسـمأ معيناً للبطل أو الشخصية المقدمة ، بل نجدها تصف نماذج عامة بمسميات عامة : الغني ، الفقير ، الكريم ، البخيل . . إلخ . أما الصدام و التفاعل بين تلك الشخصيات فيدور في بناء فني بسيط يتسم في الوقت نفسه بالعمق و الإقناع ،

كانت الأساطير الشعبية تنتقل عبر الزمن بالوسائل الشفهية، فكان ذلك سبباً لتعرضها اللى الصقل المستمر و التكثيف الدائم، و أصبح من النادر أن تجد فيها وصفاً زائداً للأحداث أو تفاصيل لا حاجة لها، و نتيجة لذلك فقد أصبحت الأسطورة الشعبية – على الرغم من صغر حجمها – مشبعة بعالم رحيب من الأفكار و المشاعر الإنسانية و المعاني المكثفة دون أن ترتبط ببيئة جغرافية معينة أو زمن محدد ،

في الأساطير الشعبية التركية تتنوع الملامح الداخلية و الخارجية للبطل . كما تتطابق تلك الملامح مع الثقل الفكري الذي تعبر عنه . و تركز الأساطير على إبراز الطبائع المنتوعة للشخصيات الاجتماعية و على الجوهر الروحي لتلك الشخصيات .

تنبض الأساطير التركية بحس شاعري إنساني يتمثل في استثارة و تحفيز مشاعر السامع و القارئ نحو الإحساس بالعدل و العدالة . و على الرغم من بساطة الصراعات الإنسانية في تلك الأساطير ، فإنها تكشف لنا عن السمات الرئيسة للعلاقات الاجتماعية بين البشر . فيشعر السامع أو القارئ لدى سماعه أو قراءته لها بالتعاطف والمودة إزاء البطل الطيب و الخير ، و بالمشاعر المعاكسة تجاه الشخصية النقيض ،

في قلب كل أسطورة تنبض دماء الواقع ، فالخيال الأسطوري المذي جسد آمال الشعوب كان دائماً يمهد السبيل أمام التطور في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والروحية . منذ أقدم العصور كان الإنسان يحلم بالطيران و ملامسة السحاب في السماء ، و بالسفر إلى

البعيد و الحركة في زمن قصير ، و غيرها من الأحلام الأسطورية الني تحولت فيما بعد إلى حقائق . فمن هنا فإن الأساطير الشعبية أو " الحواديت " هي تعبير عن الشعور و الأحلام الجماعية للأمة كلها .

الأساطير الشعبية التركية تفيض بقدرة حيوية فائقة . و فيها يصبح الخيال شكلاً من أشكال التعبير عن الحكمة و الأمال ، و المستقبل السعيد للناس . و الجوهر الرئيسي فيها هو السعي الدائم إلى التغلب على مصاعب الحياة و تجاوزها و الدعوة إلى النضال من أجل المستقبل المشرق . لقد اخترع الناس الزورق و الشراع حتى يسبحوا ضد التيار ، و صنعوا القوس و السهم لقتل الوحوش المفترسة التي لا يستطيعون الاقتراب منها ، وأبدعوا الكثير من أدوات العمل التي جعلت الإنسان سيدا بلا منازع على . الأرض إن كل ذلك يدخل ضمن الجانب السياسي و الاجتماعي للحياة البشرية . فعندما تعلو الفكرة و تتخطى حدود التنفيذ العملي لها ، تتحول إلى صورة خيالية مجازية ، و هذا بالتحديد هو فن الأسطورة الشعبي الرائع .

الأساطير الشعبية التركية تمتلئ بالكثير من المثل التعليمية و القيم الجمالية الرائعة . كما تحتل مساحة كبيرة فيها موضوعات الحب و الصدق العميق . إن الخيال في تلك الأساطير و التحليق معها يُساعد على تهذيب الأفكار و صياغتها في صور فنية مضيئة ، مما يحقق الهدف من البناء الفني و الفكري للأسطورة . فالخيال المشرق و الفرح الصادق في الأسطورة كانا دائما الدافع للبشر في سعيهم من أجل العدالة والمساواة و الفوز بالسعادة . كما كان الخيال الأسطوري وسيلة فاعلة لنشر الأفكار والنضال من أجل الحرية والبحث عن الخير للجميع ، و ظلت الأسطورة الشعبية دائما تبعث لدى الناس مشاعر التفاؤل و الأمل بالسعادة في أحلك الأوقات و أشدها عليهم ، و في كل هذا نستطيع أن ندرك السر في خلود الأساطير الشعبية و بقائها على مر الزمن ،

إذا كان أبطال الماصال أي الأساطير الشعبية و الحواديت هم بصفة عامة الملك و الأمير و الوزير و الكاهن و الساحرة و الفتاة الفقيرة أو الغلام الذكي صاحب العقل الراجح و الفكر المتقن و الأصلع و الأعمى والشاطر و غير ذلك من الأنماط البشرية العامة ، فيشترك

مع تلك الشخصيات غير المحددة شخصيات أخرى خرافية كالجان الطيب و الشرير منهم على حد سواء .. و الغيلان و التنين و العجوز الشمطاء و الساحرة . . و الخدم الزنوج ·

و لما كانت الأسطورة الشعبية غير محددة بمكان أو بزمان معين فإن تحديد منشئها بشكل دقيق أمر في غاية الصعوبة . . و لا يتوفر هذا إلا لكبار المختصين والذين يبحثون في الأسطورة عن مفردات يمكن أن تؤدي إلى تحديد تقريبي للزمان والمكان •

## ثانيا:الأدب المكتوب: -

أدب بنغوطاش = Bengütas Edebiyatı " أدب نقوش بنغو "

لقد ظهر للترك أدب مكتوب منذ عصر الـركك تورك . و قـد أطلـق عليـه أدب بنغوطاش ؛ أي أدب نقوش بنغو . و هو أول نتاج أدبي مسجل يصل إلى أيـدي البـاحثين . وكلمة بنغوطاش تعنى الحجر الخالد أي النقش الأبدي . و كمصطلح " آبيده = آنيت " تعنـي النصب التذكاري . و خاصة ذلك النصب الذي يُقام بعد وفاة الحاكم أو أحد رجـالات الدولـة الكبار . و غالباً ما يكون على شكل أو هيئة مَعْبَد قد تم العناية بزخرفته خارجياً و داخليـاً . ويُقام في المعبد أو في حديقة تُقام ، أو مسلة مكتوب عليها آثار و أعمال الحاكم . و لقد أصبح ذلك من المراسم و العادات المتبعة منذ خاقانية الـكوك تورك . و كانت تُنقش أقوال الحـاكم وتمنياته إلى شعبه حيث يطلب منهم العمل بمقتضى ما يقول أبد الدهر . و لذلك أطلق عليها الأتراك "بنغوطاش " أي المسلّة أو النُصب الأبدي . و استخدم الأويغور كلمـة " بتيــــگ = الأتراك "بنغوطاش " أي المسلّة أو النُصب الأبدي . و استخدم الأويغور كلمـة " بتيــــگ = Bitg " أو بلــكو " Belgu " . و معناها الكتابة .. كما تعنـي " نيشـان " أو " أشـر " أو " أضن.

ووفقاً لما ذهب إليه عالم الآثار الـجـيكوسلافاكي لومير جيسيل " Lumir Jisl " فإن النصب عبارة عن منظومة كلية .. فعنده مثلاً نصب كول تكين و معبده عبارة عما يلي : " نُصئب بانـگو و تماثيل و معبد تذكاري . و كلها داخل ميدان ، أو مساحة محاطـة بالجدران . و يبلغ مساحة هذه المساحة . ١٩٠٠ متراً مربعاً . ضلعه الطويل ٢٧,٢٥ متراً , أما الضلع القصير ٢٨,٢٥ متراً شرق الميدان ، و على بعد ٣ - ٤ كيلومترات تَبدأ سلسلة مـن

شواهد القبور ، يقطع بين الشاهد و الأخر متران و نصف المتر ، حتى نصل إلى الميدان ، وحول الجدران شواهد قبور قد نصبت تذكرة بأعداء كول تكيين النين قستلهم وتنذكرة بالانتصار. و يمتد الميدان من الشرق إلى الغرب، و عندما نقترب من الجدار السّرقي عقب هذه الشواهد ، يتم الصعود إلى رصيف بعرض ٣٣,٥ سم ، و على الجانبين هيكلي كبشين من الرخام ، و ندخل إلى الميدان من باب بعرض ٢,٩٠ متراً ، و أرض الميدان مرصوفة بأحجار من الفخار أو الآجر المسوي ، و على بعد ثمانية أمتار من الباب يرتفع نصب بانكُو المحكوك من المرمر = الرخام ، فوق هيكل سلحفاة من المرمر أيضاً ، و فوق سطح نصب بانكو الذي يبلغ ارتفاعه مع السلحفاة زهاء خمسة أمتار يوجد سقف من الكراميد . وتم تثبيت السقف بأعمدة خشبية ، تم تثبيتها هي الأخرى في الزوايا الأربع لقاعدة السلحفاة . و بعد قراءة النقوش التذكارية و المنقوشة فوق حجر بانكو ، ندخل إلى الطريق المؤدي إلى المعبد التذكاري على جانبي الطريق هياكل و تماثيل رجالية ونسائية في قامة البشر، تُجسَـد أصول السكوك تورك . ترى و قد ركعت على ركبتيها واضعة يديها على صدرها في احترام زائد أمام الحاكم ... يتلو هذا الطريق المعبَّدُ التذكاري الذي يأخذ شكلاً مربعاً في سعة ١٠٠٠ متر أ مربعاً ، مغطى بالكراميد الأحمر . و عندما ندخل إلى المعبد الذي يُعبِّر عنه السكوك تورك بمصطلح " بارك أي مزار " نجد أنفسنا و كأننا في ساحة وغيى . فقد تم زخرفة الجدران بلوحات جصية و رسومات بارزة تجسد بطولة كول تكين الحربية . و الجدران مكسوة بهذه المشاهد من أسفل إلى أعلى و على الجدران أيضا قد تم تعليق وجوه تتكيريـــة " Mask " لتنين أو أسد . و في وسط المعبد تماماً يوجد بناء داخلي آخر في شكل مربع مساحته عشرون متراً . هنا في هذا المكان يوجد " الموقد المقدس " ، و بعد الطواف بالموقد المقدس ، و في ناحية الغرب خلف الموقد نجد لحداً من الجرانيت المزخرف برسوم بارزة ، و هناك أيضاً حُفْرة لتقديم القربان ، و خلف حفرة القربان يُوجد تمثال لــــكُول تكين ، و آخر لإحدى زوجاته من الرخام الأبيض ، و قد نصبا فوق كتل من الرخام . و هناك على الجدران الداخلية ، ينظر إليهما اثنان من الياوران و قد أسندا ظهريهما على الجدار .و نرى كول تكين وزوجته و قد وضعا يسراهما على ركبتيهما اليسيريتين أيضا ، و على رأس گول تكين تاج مكوَّن من خمسة تلمات ، وفوق التاج زخرفة عبارة عن عُقَّاب بارز و قد فرد جناحيه .

إن الغط المستخدم في كتابة نقوش بانغو يُشبه إلى حد كبيسر خط الرونيك "Runik " الذي كان يُستخدم قديماً في البلاد الاسكندنافية . و من هنا فقد أطلق علماء الغرب على هذا الغط خط " الرونيك " . و هو يُكتب من أعلى إلى أسفل و من اليمين إلى اليسار ، و حروفه غير متصلة ، و يفصل بين الكلمة و الأخرى أو بين مجموعات الكلمات نقطتان فوق بعضهما البعض ": " إن نصوص نقوش كل من كول تكين و بلكه قاغان قد تم كتابتها من أعلى إلى أسفل . و قد صنفت الأسطر بجوار بعضها البعض من اليمين إلى اليسار . الأبجدية مكونة من أربعة حروف صوتية ، و بقية الثمانية و الثلاثين حرفاً حروف صامتة أي ساكنة ، و يتم التعبير عن صوتي " a , e " بحرف واحد ، و عن " i , I " حرف " , O لا " بحرف و و قد مرف ماكنة . و إذا ما أردنا التعبير عن الحروف الغليظة نستخدم حرفاً ثقيلاً و عند التعبير عن حرف صامت أردنا التعبير عن الحروف الغليظة نستخدم حرفاً ثقيلاً و عند التعبير عن حرف صامت أردنا التعبير عن الحروف الغليظة نستخدم حرفاً ثقيلاً و عند التعبير عن حرف صامت أو أو أن التعبير عن الحروف الغليظة نستخدم حرفاً ثقيلاً و عند التعبير عن حرف صامت أو أو أن التعبير عن الحروف الغليظة نستخدم حرفاً ثقيلاً و عند التعبير عن الحروف هكذا .

ليس هناك اتفاق بين العلماء حول منشأ هذا الخط ، و يُرجعه طومسون إلى الأبجديات السامية و خاصة إلى الآرامية ، و أنه قد انتقل إلى الترك عبر إيران . ويعده علماء آخرون خطأ بهلويا ، و يرى كل من ريستوف Rristov وبوليـ شانوث Polivanov الروسيان انه يحمل بصمات وكك تركية . و يقبل كل من حسين نامق أوروكن و أحمد جعفر أوغلي التركيان هذا الطرح . و يقولون إن هذه الأبجدية هي أبجدية تركية ،حتى و إن وُجـد فيها تأثيرات أجنبية

يتم تقسيم هذه النقوش حسب الأماكن التي وُجدت فيها إلى أربع مجموعات ؛ مجموعة مغوليستان ..مجموعة ينيسى ، مجموعة طالاس .. و مجموعة قاز اقيستان .

## ١- كوك تورك بنْغُوطاش = نقوش بنغو الكوك تركية:

إن النقوش التي ترجع إلى عصر السوكك تورك هي:

' - بوغوت = " ماهان قاغان " - بوغوت = " ماهان قاغان "

Coyrin - جويرين

۳ – هو يتوطامير ۳

٤ - أونغين = ايشبار ا طامغان طارقان على المنان على المنان الطامغان على المنان الطامغان على المنان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الطامغان الط

١.

Kül iç çor - ايخه هو شوتو = كول ايسج جور - ايخه آشته = آلتون طامغان طارقان " - باين جوقتو - طون يوقوق Kul Tekin - برنجى أورخون - كول تكين Bilge Kağan - أيكنجى أورخون = بلكة قاغان Nàlàhyà - نالاهبا -Ihe-Nur ۱۱ - ایخه نور = Hangiday - هانــگ*ی* دای = **Tàlàs** ١٣ - طالاس =

و قد تم كتابة نقش بوغوت فقط بالخط الصغدي . و هو يرجع إلى عصر السكوك تورك الأول . و قد تم اكتشافه عام ١٩٥٦ م من قبل أثرى مغولي بالقرب من مدينة بوغوت " Bugut " . و يرجع إلى حوالي عام ٥٨٠ و هو تاريخ نصبه . ورغم أنه مكتوب بلغة أجنبية فإنه يُذَكَّرُ بنقوش أورخون و نصبها من وجــوه عــديــدة • و هذا النصــب أيضــاً يدور حول الخاقان التركي الذي يدير شئون العالم . أما نصب جويرين " çoyrin " فيعتقــد أنه قد تم نصبه و إقامته فيما بين ٦٨٧ إلى ٦٩٢ ، و إذا ما صبح هذا التخمين فيكون هــذا أنه منقوش باللغة التركية . أما "هو تيوطامير" فقد تم تسجيله فوق الحجارة و ليس فوق مسلة حجرية ، و تم اكتشافه في منطقة طامير . و هو عبارة عن عشر مقطوعات مكونة من تسع و ثلاثین سطر اً تدور حول معارك كول ايسج چور Kul iç çor " رئسيس الطساردوش " Tàrduş ضد التورغش " Türgiş " و تختلف الآراء حول السنوات التي تعود إليها ؛ فهناك من يقولون إنها ترجع إلى سنوات ٧٥٣ - ٧٥٦ ، و لكن المرجح أنها ترجع إلى سنوات ۷۱۷ - ۲۷م

و مما لاشك فيه أن جميع هذه النصوص المنقوشة التي تعتبر النتاج الأدبي المكتوب لدى الترك قبل الإسلام ، إنها جميعاً تدور حول الحاكم و سعيه لصد عدوان الأعداء ، و العمل على رفاهية شعبه و العمل على أن يكون الجميع صفاً واحداً أمام العدو . و أن هذه

النصوص قد نُقلَت عن الحكام أنفسهم في شكل نصائح لمن هم حولهم من الأبناء و القواد ورجالات الدولة و الفرسان ، و يُبَيِّن لهم كيفية سياسة الشعب و سياسة الأمور .. و استئناس الخيول و سياستها .. و التدريب على الفروسية و الرمي بالسهام و الرماح .

## : Uygur Bengu Taslar: انصاب بنغو أوبغور - ٢

والأنصاب أو النقوش التي تحمل نصوصاً أدبية تعود إلى الأويغور تتقسم إلى سبعة

نقوش هي:

Taryat

١- طارياط

Tes

۲- تس

Şine-usu

٣- شينه - أوصو

Kara Balağasun

٤ - قار ابلغاصون

Gürbelçin

٥- كوربلـ جين

Somon Tes

صومون تس

Somon Sevruy

صومون سيــقروى

و كلها قطع أدبية منقوشة على مسلات حجرية تخلد ذكرى ملوك الأويغور . وحروبهم .. و سعيهم الدءوب حول توحيد القبائل التركية لمواجهة الأعداء .. ويختلف حجم و عدد سطور كل نقش عن الآخر ، كما تختلف تواريخ اكتشافها .. كلها جاءت نتيجة الحفريات الأثرية التي تمت في أو اخر القرن التاسع عشر و القرن العشرين .

## انصاب القيرغيز المنعوطاشلري Kirgiz Bengu Taşları أنصاب القيرغيز – قيرغيز المنعوطاشلري

هذه النقوش قد تم القطع بأنها تعود إلى القيرغيز . و أنها ترجع إلى صوجي " Suci " من قاغانات أواسط القرن التاسع . و أنها قد أقيمت تخليداً لذكرى بويلاقوتلوغ باراغان الذي كان مستشاراً مخلصاً لـ " قوتلوغ باغا طارقان " .. و أن شهرته و حكمته قد انتشرت في كل مكان .. و أن " قطعان الخيل التي ساسها كانت تمتد من مطلع الشمس إلى مغربها "... وهو يوصى أو لاده بالعمل في خدمة الـ " طارقان " بإخلاص ،

## ٤- ينيسي بنغو طاشلري Yenisey Bengu Taslari = أنصاب ينيسي

لما كانت هذه المسلات الحجرية المنقوشة بنقوش كتابية تعود إلى المنطقة التي كان يُسيطر عليها القيرغيز ؛ فهناك من ينسبها إليهم أيضاً ، و لكنها الستهرت باسم المنطقة التي وجدت بها .. و هي تتخطى الخمسين نقشاً . و ترجع إلى الأقوام التركيسة التي عاشت في هذه المنطقة . لم يتضح في أي منها متى تم نصبها و إن كان المرجح أنها تعود إلى القرن السابع و السادس و هناك من يقول إنها ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد . و لذا فهي ليست في تنظيم و ترتيب نقوش أورخون . و من المرجح أنها كانت جميعها شواهد قبور ، و تتسمى بأسماء المناطق التي وجدت بها .

تم كتابة هذه النقوش بلغة سهلة و بسيطة و خالية من المبالغات و هي تدور حول رب الأسرة ، الذي تم إقامة شاهد القبر باسمه و عن لسانه حول أفراد أسرته وأقاربه و حاكمه و الأرض التي يعيش عليها و الأمة التي ينتسب . إليها كانت هذه الشواهد تحمل أيضا أسماء العديد من حاجيات المتوفى كالأختام و النقود و السهام والمرايا و المشارب = الزمزميات الفضية ، و توكات الأحزمة المصنوعة من الفضة أيضاً . و من هنا تنبع أهمية هذه المكتشفات من الوجهة الحضارية .

## اكتشاف مسلات بنغو و قراءتها:-

في أو اخر عام ١١٣٤ هـ = ١٧٢١ م قام ضابط شاب بصحبة دكتور شاب بالتجول في المنطقة التي تُرى من نهر ينيسى في جنوب سيبريا . وكانا يهدفان إلى در اسة كل ملا يعيش في هذه المنطقة من بشر و حيوان و نبات و ما يحتوي عليه باطن الأرض من معادن ، و يدققون النظر في لغات و عادات و أعراف و شواهد قبور السكان المحليلين .. كانوا يجمعون كل ما تقع عليه أياديهم .. و يرسمون ما يتركونه ، و يكتبون في دفاتر هم أسماء هذه الأشياء كما سمعوها من الأهالى ،

كان الدكتور الشاب هو عالم ألماني يدعى دانيال غوتليب مسرشميدث Danial كان الدكتور الشاب هو عالم ألماني يدعى دانيال غوتليب مسرشميدث Gottlieb Messerschimidt

Tomsek في الرابع من مايو سنة ١١٣٤هـ = ١٧٢١ م، و كان قد دخل في خدمة القيصر الروسي عقب احتلاله لمدينة دانزيج سنة ١١٣١هـ = ١٧١٩ م، ثم تحرك بعد هذا التاريخ من موسكو متجها نحو قازان . و بعد أن مر بها وصل الي مدينة طومسك . أما الضابط الشاب فقد وقع أسيرا في أيدي الروس خلال حرب Boltava = بولتاوا و أجبر على الإقامة في سيبريا ، هو اليوزباشي السويدي كوهان فيليب طابرت Gohann Philipp Tabbert .و عندما كان الباحثان يقومان بأبحاثهما قدم أحد القروبين القازاق وتحدث مع مسرشميدث عن بعض من التماثيل و الحجارة المنقوشة ،

كان ذلك خلال شهر ديسمبر سنة ١١٣٤هـ = ١٧٢١م، و في بداية أيام ١٧٢٢م توجه الدكتور دانيال الى المكان المذكور . و كان على شاطئ نهر بك " Bey " الذي هو واحد من فروع نهر أويبات الذي يصب في ينيسي . كان الموقع فوق تبة في قرية جاركوف . و هناك رأي مسلة راقدة على الأرض . و بارتفاع ثلاثة أمتار وعشرين سنتيمتراً . وفسوق هذا الحجر كتابات غريبة ، و كانت هذه هي نقوش اويباد الثالثة بين نقوش بنغو ينيسي ، و تتابعت الاكتشافات عقب الجولات التي قام بها الضابط و الدكتور و مساعدوهم . و بمساعدة أهالي المنطقة من القرويين . و يقوم طابرت بنشر هذه الملحظات عام ١١٤٣ هــ = ١٧٣٠ م في ستوكهولم دون علم جوهان . توالت الدراسات و النشرات حول هذه المكتشفات حتي تمت سفريات رسمية من قبل هيئات علمية عام ١٣٠٦ هـ = ١٨٨٨ م تحت رئاسة العالم الفناندي أسبيلين " Aspelin " إلى بلاد الآلتاي . و قد نجحت هذه الهيئة في الكشف عن العديد من الأحجار المنقوسة و شواهد القبور . و نجحت أيضاً هذه الهيئة في نشر أعمالها في هلسنكي و كانت تحتوي على صور طبق الأصل من ٣٢ نقشاً مخطوطاً للنقوش الموجودة في ينيسي . في عام ١٨٨٩ م توالت الأخبار عن اكتشاف أحجار أكبر حجماً و أكثر تسراءً من ناحية الخطوط و النصوص . كان أهمها نصب طوله ثلاثة أمتار ، وسبعون سنتيمتراً من الرخام الأبيض ممدداً بجوار تمثال حجري ضخم يشبه السلحفاة . وأخيراً تم التأكد من أنهــــا نقوش كول تكين أحد أمراء الـــكوك تورك . و توالت - كما سبقت الإشـــارة - أبحــات رادلوف و طومسون . و تعرف أحمد مدحت أفندي المؤرخ التركى على طومسون في مؤتمر المستشرقين المنعقد في ستوكهولم . وأهدى طومسون نسخة من كتابة إلى أحمد مدحت أفندي

، و قدم أحمد مدحت أفندي بتقديم الكتاب إلى نجيب عاصم بك الذي قام بنشر رسالة عنه باللغة التركية عام ١٣٠٧هـ = ١٨٩٩م، و كانت هذه أول مسرة يُعَسرفُ بهده النصب والنقوش في اللغة التركية ، ثم أعيد نشر نفس الرسالة عام ١٣٣٠هـ = ١٩١١م، ثم قسام نجيب عاصم باطلاع شمس الدين سامي على كتاب طومسون ، و قام سامي بإعداد نقوش أروخون للنشر في اللغة التركية في ١٠٤ صفحة عام ١٣٣١ – ١٩١٣م مضيفاً إليها الحروف الأصلية مع طريقة نطقها بالتركية آنذاك . و لكن لم يمهل القدر شمس الدين سامي حتى يتم نشر هذا العمل حيث توفى ، و إذا كان نجيب عاصم هو أول من عرقف بالحروف السكوك توركية ، فإنه هو أيضاً صاحب الفضل في نشر نقوش أورخون في اللغة التركية . فهو الذي قدّم إلى وزارة المعارف التركية عام ١٣٤٤هـ = ١٩٢٥م ، كتابه المسمى "أورخون آبيده لرى "أي نقوش أورخون مُرققاً بها ترجمة من نصوص نقوش كول تكين وبلكه قاغان ، كما قدّم محاولة لوضع قواعد لغة أورخون .

توالت الترجمات حيث قام المؤرخ الكبير حسين نامق أوقون فيما بين أعوام ١٩٣٦ م ا ١٩٤١ م بنشر هذه النقوش مع ترجمتها و صورها في أربعة مجلدات . و كانت هذه الطبعة حتى تاريخها هي أوسع الأعمال التي صدرت عن هذه النقوش ومحتوياتها من جميع النواحي ثم كانت طبعة محرم أرغين ، و التي صدرت عام ١٣٩٠هـ = ١٩٧٠ م ، و التي النواحي ثم كانت طبعة محرم أرغين ، و التي صدرت عام ١٣٩٠هـ = ١٩٧٠ م ، و التي اعتمدت عليها في التعريف بهذه النقوش في حينه . ثم قام بعده عثمان ف . سرتقايا " اعتمدت عليها في التعريف بدو المراسة هذه النقوش و حاول محاولات جادة ومتأنية لإيضاح كل ما كان غامضاً في هذه النصب و النقوش و فنونها ،

ماز الت الأبحاث الأثرية و اللغوية و التاريخية تجري حول هذه النصب التذكارية لكل ما تحويه من نقوش و فنون و ألقاب و مصطلحات و كلمات ، و ما تُوحي به من فقون وعادات و أعراف و مراسم تجرى على مستوى العالم ؛ فمن اليابان وأمريكا و روسيا وكل دول أوروبا و حتى الأكاديميات العلمية التي ظهرت في بلدان كل أو اسط آسيا كلها مهتمة بهذه الأنصاب . أشهر هذه الأعمال التي ظهرت في أو اسط آسيا و بين الأتراك الذين يعيشون داخل إطار الاتحاد السوفيتي القديم هي الدراسات التي ظهرت في قير غيز بستان و رصدت

17۸٠ كلمة من هذه النقوش ونشرتها مع ترجماتها و نطقها فيما يقابل ذلك في كل اللهجات أو اللغات التركية المعاصرة . وقد قامت أكاديمية العلوم في قير غيز بستان بهذا العمل العظيم وكدر اسة تطبيقية على هذه السير و الملاحم ، فلسوف أقدم ملحمة أي سيرة البطل آلبياميش التي أشتهرت في كل دول آواسط آسيا و لها في كل هذه الدول شكل من أشكال القص و الحكاية . و قد اهتمت بها دولة اوز بكستان بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق و عقدت مؤتمراً عالمياً ربطت فيه بين البطل التاريخي جلال الدين منكبرتي و البطل الملحمي الشعبي آلبياميش عام ١٩٩٩م وكان لي شرف المشاركة فيه بالدراسة التالية ٠

# مَلْحَمَة آلـــــِــاسِش و دورها في عودة الوعي القومي للشعب الأوزبكي (\*)

#### إطلالة تاريخية:

ظهر الأدب التركي في بداية أمره في دول أواسط آسيا . و كان عبارة عن أنب ملحمي ثري .

و الملاحم كما هو ثابت تحكي بشكل منظوم بطولات أمة من الأمم ، ومعتقداتها الدينية كما تُعبر عن مغامراتها .. و أعرافها .. و فضائلها .. و غالباً ما تحكى هذه المغامرات عن فترات ما قبل التاريخ ، أو في مراحل البدايات الأولى للتاريخ ، و تظل ممتدة - أحياناً طوال التاريخ - . في أو في مراحل البدايات الأولى التاريخ ، و تقلل ممتدة المعادلة التاريخ - . في أو في مراحل البدايات الأولى التاريخ - .

إن الملاحم سواء من الناحية التاريخية ، أو الفكرية ، أو العقائدية ، أو حتى الفنية تحمل قيمة كبيرة . و غالباً ما تكون نبعاً فياضاً للحياه الفنية و الفكرية و تُلقي الضوء على الصفحات المبهمة من تاريخ الأمة . و منها تنبع أهميتها للتاريخ حيث إنها تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أو بدايات التاريخ ، و تقص علينا ما نجهله عن المعتقدات .. و المناقب ، و البطولات التي مرت بحياة هذه الأمة .. و سواء أكانت هذه الملاحم حقيقية ، أو قريبة مسن الحقيقة أو حتى عارية تماماً من الحقيقة فإنها ذات أهمية قصوى بما تقدمه من أخبار .. و أفكار .. و معتقدات دينية و قومية لهذه الأمة المعنية ،

### كيف تتكون الملحمة ؟..

لا بد من توافر ثلاثة شروط و ثلاث مراحل لتكوين و تثبيت النواة في تشكيل وتكوين الملحمة القومية . أول هذه الشروط هو حدوث حادثة أو حدث أو مغامرة تزلزل كيان هذه الأمة ، و تجعلها تتحدث عنها ، و لا تنساها قط و تكون قد حدثت فيما قبل تسجيل التاريخ ..

<sup>\*-</sup> قدمت هذه الدراسة في المؤتمر العالمي الذي عقد عام ١٩٩٩ م في دولة اوزبكستان تخليداً لذكرى البطل التاريخي جلال الدين منسكبرتي وسيرة البطل الملحمي آلباميش تحت رعاية رئيس جمهورية أوزبكستان خلال ٣ - ١٠ / ١١ / ١٩٩٩ .

هذا الحد هو الذي يشكل النواة الأولى للملحمة .. ثم تكبر وتتعاظم هذه النواة رويدا رويداً مع الزمن .. و تبدأ الأجيال تحكيها بشكل شفاهي لبعضها البعض .. و مع تقدم الزمن ووسائل التسجيل و كتابة التاريخ يتم جمع هذه الروايات الشفاهية ، و التي تمت في مُناخ أسطوري أحياناً ، و مناقبي أحياناً أخرى .. و ملحمي أو قومي في أكثر الأحايين . و تعتبر هذه همي مرحلة تسجيل الملحمة .

إن الأمة التركية على امتداد الساحة الجغرافية . و التاريخية تمتلك حياة ثرية .. نشطة .. متعددة .. و متنوعة .. فيها من الأحداث الجسام ما يغطي المراحل الثلاث اللازمة لتكون الملاحم .. و ما يجعل لهم ملاحمهم القومية الخاصة بهم .. و لم تكن لهم ملحمة واحدة ، بل ملاحم متعددة إن الأمم التي تمتلك شروط تَشكيل و تكوين الملاحم و تكون واعية بماضيها السحيق .. بينما لكل من هذه الأمم ملحمة واحدة فإن للترك أكثر من ملحمة ، و كلها قد وصلت إلينا .. و كلها قد سُجلت ، فمن ملحمة أركنه قون إلى ملحمة مناص .. و من ملحمة أوغوز إلى ملحمة آلبساميش وبطال غازي .. إن هناك العديد من الملاحم الكاملة . و التي يُعد كل منها أثراً قومياً مستقلاً بين أيدي الباحثين اليوم ، وإن كانت كلها تدور حول الأقوام التركية .. مجسدة لحياة كل منهم بشكل فيه التباعد و كثير من التطابق ..

إن الملاحم التركية التي تنطبق عليها صفات ، و سمات الملاحم المتكاملة - إن كانت قد ضاعت بسبب الهزات التاريخية التي مرت بها الشعوب التركية فإن ملخصاتها .. و أساس الرواية فيها قد وصل إلينا .. و إذا كان البعض يُقسم الملاحم

التركية إلى ستة أقسام . فمما لا شك فيه أن أهمها .. و أشهرها بين كل الأتراك هي

[ ملحمة أوغوزقاغان] . فهي الملحمة التي يمكن أن نصادفها في كتب التاريخ بمسمى " أوغوزنامه " كاسم مشترك لكل الأثراك الغز .. فهي تجسد الحياة المعيشية ، و الاجتماعية ، و التاريخية لقوم الغز ، و تُتخذ مثالاً لحياة و معتقدات كل الترك ، إنها تترنم بأيام الترك كما يترنم بها الترك في سائر أيامهم .. فلقد كان الترك ينشدونها عند التوجه للحرب لتحميس الجند ، و الرفع من معنويات الأبطال المحاربين .. كان الشعراء و الملحميون ينشدونها على دقات الطبول و نغمات الموسيقى الحماسية بشكل منظوم ،

#### أهم الملاحم التركية:

إن شعر الملاحم يعتبر من أغنى المعطيات الأدبية الشفاهية التي كان يترنم بها الشعراء الشعبيون على رباباتهم ، و هم يطوفون بين القبائل و الأقوام الرحل في الوقت الذي لم يكن قد تشكل أي أدب تركى مكتوب بعد ..

في الواقع ، إذا لم يكن للترك " إليسازه و أوديسسة "أو " شسهنامة " أو " أوزيسس وأوزيريس " كملاحم متكاملة مكتوبة أو مدروسة دراسة متأنية فإنهم يملكون كل مقومات خلق الملاحم المتكاملة .. و لديهم الأحداث .. و لديهم الخيال الشعبي الدذي يمكنهم من خلق الأساطير و الملاحم .. و السيّر ولديهم الحياة الممتدة في مراحل ما قبل تسجيل التاريخ .. كان لهم رحلاتهم و ترحالهم و هجراتهم .. أستيلاؤهم على أوطان غيرهم .. و هذه كلها عوامل مهيئة لخلق الملاحم و المناقب و من قبلها الأساطير ..

تنقسم الملاحم التركية إلى قسمين رئيسين ، ملاحم ما قبل الإسلام و ملاحم ما بعد الإسلام .. و تنقسم ملاحم الترك قبل الإسلام إلى ستة أقسام ، يعقب بعضها بعضا ١- الخليقة ٢٠ صاقاً [ آلب آرتونغاوشو ] ٣٠ أوغوز قاغان ٤٠ سيه نيبي ٥٠. Siyer:pi گوك تورك ١٠ أويغور .. وكلها تدور حول حياة دول الترك التلاث و هم الهون ، والدگوك تورك ، و الأويغور أي منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد إلى القرن التاسع بعد الميلاد .

لقد كانت قبائل الأويغور و أقوامها يعيشون حياتهم المدنية في العصور السابقة. حتى إن المصادر الصينية تُسجل أنه كانت لهم أبجديتهم الخاصة بهم مُنذ القرن الخامس الميلادي - و لقد تأسست دولة الأويغور أولاً في ضواحي بالصاغون السوداء في حوض نهر

الأورخون في بلاد المغول . و كان حاكمها الثاني [ مويو چور ] خان حاكماً مثقفاً كبيراً . . فأمر بنصب تذكار خاص به و أمر أن تُسجل عليه أعماله بالحروف الكوك توركية التي كانت سائده في بلاده آنذاك . – و ما أن قبل هذا الحاكم الديانة المانية ١٤٦هـ = ٧٦٣م حتى تحول الأويغور إلى هذه الديانة ، وبدأوا في استخدام الحروف الجديدة التي أحضرها المبشرون المانويين معهم .

و خلال سنة ٢٢٦ هـ = ٠٨٠ م عم القحط بلاد الأويغور ، فرفع الأهالي راية العصيان .. و انقسم الأويغور تحت وطأة هذا العصيان إلي قسمين ، قبل أحدهم نفوذ الصين ، و القسم الآخر هاجر نحو الجنوب الغربي .. فاستوطنوا مدن قوجى ، و بسش باليغ ، وتيان شان الشرقية .. و مع مرور الزمن شيدوا لأنفسهم مدنا جديدة ولكنهم عاشوا فيها تحت السم الأويغور أيضا. ثم تركوا هذه المنطقة سنة ٣٢٩ هـ = ٠٤٠ م للقراخانيين المسلمين ٠

و قد تم تنصيب أحد حفدة چوچى خاناً على بلاد الأوزبك .. و تقدم أبو الخير نحو نهر سيحون ، و يدخل منطقة خارزم سنة ٨٣٤ هـ = ١٤٣٠ م ، و يجعل من مدينة صيغناق التي تقع في وادي سيحون عاصمة ملكه ..و يسيطر على كل المنطقة حتى [ أوزكنت ]. وتتعرض خانية الأوزبك لهجمات [ الأويرات] و [ القالموق ] الذين أتوا من الشرق و تحت تأثير هذه الهجمات يترك بعض الأمراء هذه المناطق ، وينضمون إلى جانب أسن بوغا " خان الحيخطاي ، و يستقرون على الحدود الشرقية ،

يقوم محمود خان سنة ٨٩٣ هـ = ١٤٨٧ م بتقديم مدينة التركستان إلى محمد الشيباني كإقطاع .. و ينجح [شاهي بيغ] الذي زاد نفوذه في هذه المنطقة في بسط نفوذه على ما وراء النهر خلال بضع سنوات .. و يبدأ في منازعة التيموريين من أجل إعدادة وحسدة الأوزبك من جديد ، و يتمكن من دخول بخارا و سمرقند في سنة ٢٠٩هـ = ١٥٠٠ م ويعلن نفسه حاكما على تركستان .. و بذلك تم أسلمة منطقة تركستان الشرقية و أخذت على عاتقها رفع راية الجهاد ضد كفار الأويرات و القالموق .

هكذا – في هذا المناخ التاريخي و في هذه الساحة الجغرافية ظهرت ملحمة – السياميش و بدأت تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل شفاهياً وتتوارثها عن بعضها البعض ،

## ملحمة آلهاميش

تعيش ملحمة السياميش في العديد من المناطق و الدويلات التركية تحبّ مِسْهِياتٍ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى المُعْتَف مختلفة مثل:

ألب اميش ... آلب اميشي . ( ألب بامسي ) ألب امشة .. بامسي بيرك .. بُويْرَك .. و هي تُعتبر أشهر و أحب الملاحم و الحكايات الشعبية بين الشعب الأوزبكي كما أنها أقدم ملحمة شفاهية و حماسية توارثتها الأجيال حتى وصلت إلى مرحلة التسجيل .

تحكى ، و تتشد ملحمة آلباميش في ربوع أوزبكستان .. هذا النتاج الحماسي يعم كل المدن الكبيرة و القصبات ، و تُنشد بين كافة التجمعات ، و تلقي رواجاً و استحساناً منقطع النظير ... و قد تم تسجيلها و تصنيفها من قبل العديد من المنشدين ، و المهتمين بالتراث الشعبي الأوزبكي . و يوجد منها بين أيدي المتابعين ما لا يقل عن عشر تصنيفات .. و أهم ، و أتم تسجيل و تصنيف هو ذلك الذي قام به " مشهور فاضل يولداش " ، و إن كان لا يختلف عن الروايات الأخرى .و قد اهتمت الأوساط الثقافية الأوزبيكية بها في السنوات الأخيرة المتماماً ملحوظاً ،

# ملخص الملحمة منثوراً:

أ - " ... كان هناك أخوان يدعى أحدهما [باى بورو] و[باي صاري] في أحد الأقاليم التركية.. لم يرزقهما الله بالخلف .. فظلا يدعوان الله لمدة أربعين يومياً وليلية .. وأخيراً استجاب الله لهما فرزق [باى بورو] بولد أسماه " آليهاميش "

و[باى صارى] ببنت أسماها "آي بارچين ".. يتفق الأبوان على خطبة الواد والبنت وهما في سن الصبا .. و يدفعا بهما إلى المدرسة .. و ما أن وصل آلياميش إلى سن السابعة أراد والده أن يعلمه الإمارة و أصول الحكم .. و فنون القتال .. يشب آلياميش عن الطوق .. و بعد العديد من المغامرات يقع سجيناً في سجون " القالموق ".. و لكن يستم إنقاده وتخليصه من السجن بمساعدة أبنة قالموق وجواده المسمئي أن بي تجومار] .. و ظن إبار يا ي صارى] أن آلياميش قد اختفى و لن يعود ، فيود أن يزوج أبنته أي بارجيين بالقوة

ودون رضاها .. ورغم إصرار الفتاة ورفضها على الزواج ، وتُزف . إلا أن آلـــــــــاميش يظهر وينجح في إفساد الفرح " ·

ب -هذا هو ملخص موضوع الملحمة التي تتفق فيه كل المصادر ، ولكن رواية فاضل يولداش اوغلى كما يلى :

".. كان في سالف العصر و الزمان .. كان [بابان بو] حاكماً على ستة عشر قبيلة من قبائل القوندگرات .. و كان له ولد وحيد يسمى السپن بو .. يرزق البن بو احدهما باي بوري و الثاني باي صاري .. كان باي بوري هو الأكبر.. و صحاحب ملك و اراضي قوندگرات .. أما باي صاري فكان يملك قطعان الماشية و عشرة الاف موطن في طابون الكبرى .. و كانت بلادهم تُسمى بايصون .

و رغم تقدم سن الأخوين ، فإنهما لم يرزقا بالبنين أو البنات . و ذات يوم توجها إلي وليمة و إحتفال كبير في قونكرات ،.. و لكنهما لم يُستقبلا بالاحترام الواجب لهما .. وسبب عدم الاحترام هذا يرجع إلى عدم وجود نرية لهما .. تملكهما الحزن عندما عرفا ذلك .. عادا إلى منزليهما .. و ناما كلّ منهما في فراشه .. و أثناء النوم يأتي إلى كلّ منهما درويش .. و يبشرهما بقرب الفرج .. و أنهما سيرزقان بالبنين .. و البنات .. و بعد سنة من هذه البشارة تلد زوجة باي بوري و لدا و بنتا أما زوجة باي صاري فتلد بنتا فقط فيقيمان و ليمة كبيرة .. و على الرغم من أن الدرويش لا يراه أي إنسان فإن الأخوين كانا يريانه .. يقوم الدرويش بتسمية ابن باي بوري " باسم حاكم بك " و ابنته ب " قالدير غاج آييم " أما أبنة باي صاري فقد سماها الدرويش " باسم " بارجين آييم " .. و يخبرهما الدرويش أن الحاكم بك يتروج من بارجين أييم " و أن حاكم بك سيكون " باطير " بطلا كبيراً لا يقدر على هزيمته أحد ..

يكبر الأطفال الثلاثة معاً و يشبون عن الطوق فيُدفع بهم إلى المدرسة .. و مسا أن يصل حاكم بك إلى الرابعة من العمر حتى يتعلم من الموللا كل ما يمكن أن يعلمه إيساه .. فيسحبه والده من المدرسة .. و يبدأ في تعليمه الفروسية و أصول القتال .. وينجح الصعير منذ الوهلة الأولى في رفع السهم البرونزي الثقيل جداً الذي كان يخص جده ، و يطلقه من

القوس و سط دهشة الجميع .. فيعقد الحضور مقايسة بينه و بين رسستم و يطلقون علية السياميش . و من ذلك الوقت فصاعداً بدأ يشتهر بهذا الاسم .

و ذات يوم عندما كان باي بوري يتحدث مع والد آلباميش أخبره أنه وفقاً لتعاليم الإسلام لابد من جمع الزكاة من الأهالي .. و مطالبتهم بدفعها .. و أنه طلبها من أخيه الأصغر باي صاري .. إلا أن باي صاري تملكته الدهشة من هذا الطلب .. فلا يدفع زكاة .. و يترك وطنه الأصلي و يقرر الهجرة إلى بلاد القالموق مع عائلته ورجاله .. و على الرغم من تألم بارچين أي لهذا الفراق ، و ترك الوطن و الأحبة فإنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء و يظل باي صاري و من في معيته عدة أيام يطوفون في بلاد القالموق بحثاً عن مستقر لهم .. يتخطون تسعين جبلاً .. و بعد طواف و هجرة استمرت ستة أشهر يصلون إلى بلاد القالموق التي كانت تحت إدراة "طابجه خان " و لما كان رجال و قوم باي صاري من الرعاة و الاستقرار و التوطن فقد ظنوا أن مزارع القمح الشاسعة ما هي إلا مراعي خضراء .. و أطلقوا فيها قطعانهم و أقاموا خيامهم مزارع القمح الشاسعة ما هي إلا مراعي خضراء .. وأطلقوا فيها قطعانهم و أقاموا خيامهم مول ضفاف بحيرة "أنياه گول "في براري " جيلبرجول .

و ما إن رأى القالموق الضرر الذي حل بزراعتهم حتى نقلوا الخبر إلى شاههم فيأمر الشاه بالقبض على باي صاري .. و ما أن توجهت قوات الشاه للقبض على باي صاري ورجاله حتى اكتشفوا أنه لم يقصد ذلك الضرر و أنه لا يدري شيئاً عن حياة الاستقرار والتوطن والزراعة .. فيعفو الشاه عنه و عن رجاله .. ولعلا كان الوقت مازال يسمح بالزراعة فقد أعادوا زراعة الأرض و أخبروهم أنهم لن يأخذوا هذا المحصول بل سيتركه الشاه لهم .. ويسمح الشاه لد" باي صاري " بالتوطن والاستقرار في العشرة آلاف موطن الذي أقاموا فيه خيامهم .

يستمر فاضل يولداش أوغلي في روايته على النحو التالي ..

"يمر من الزمن سبع سنوات .. و يعيش با يصاري ورجاله في رفاهية وأمان .. ولا يطالبون بدفع أموال مما تسمى الزكاة .. فالقالموق لا يعرفون الإسلام .. تكبر " بارجيين " و تزداد جمالاً .. و تلفت أنظار العديد من " باطير " أبطال القالموق .. و كانيت في بلد القالموق سيدة مطلقة تسمى " صورقايل " كانوا يطلقون عليها الساحرة .. و كان لها سبعة

أبناء كلهم من الأبطال أكبرهم يسمى "قوقالداش "، و أصغرهم يدعى "قاراجان " .. و كان السبعة أبطال يعملون في خدمة شاه القالموق مع تسعين بطلاً آخرين ·

و لكنهم كانوا أفضلهم جميعاً .. تطلب السيدة "صورقايل "بارجين " لإبنها الأصغر .. و تتوجيه إلى حيث يقيم باي صاري " و قومه .. و تتحدث مع أم " بارجين أي " .. و تخبر ها الأم أن ابنتها مخطوبة لابن عمها البطل العظيم آلياميش ..

تغضب "صورقايل " لذلك .. و يعلم كل أبطال و مصارعو شاه القالموق ويعلم الذين يودون الزواج من " بارچين أي " بهذا الكلام .. و يناقشون هذا الأمر فيما بينهم .. ويتفقون على أنهم جميعاً يودون الزواج منها ... و لكن عليها أن تختار واحداً منهم .. ويتجهون فورا إلى والدها باي صاري .. و يخبرونه بقرارهم .. ويهددونه بأنهم سيخطفون ابنته إذا لم يقبل هو بالرضا الكامل قرارهم .. و لما كانت "بارچين " قد بلغت الرابعة عشر من عمرها .. فإن القرار أصبح قرارها هي .. فيعرض الأمر على ابنته " بارچين أي " .. فتطلب مهلة ستة أشهر .. و أنها ستعطي ردها في نهاية هذه المدة .. و ما أن سمع الأبطال بذلك حتى قبلوا الشرط وانصرفوا ..

تكتب بارچين أي "خطاباً إلي آلياميش .. و ترسله مع عشرة من أسرع و أمهر خيّاليها .. فيصلون بعد ثلاثة أشهر .. و لما كان آلباميش غير موجود ، فقد سلّموا الخطاب الى والد باي بوري فيفتح باي بوري الخطاب .. و يقرأه .. و لما كان لا يحمل أي ود لأخيه .. فلم ير مساعدتهم و لم يخبر آلياميش .. و يخبرهم أنه لن يُرسل آلسياميش لإنقاذ بارچين آي .. و دون أن يخبر أي أحد بهذا الخطاب يخفيه في حجرته .. و بعد بضعة أيام ، و بينما كانت ابنته [قالديرغاچ] تنظف غرفة والدها .. تجد الخطاب تقرأه .. و تخبر آلسياميش بذلك .. و تدفعه و تحرضه على ضرورة مساعدة بارچين آي .. ورغم معارضة الأب فبمساعدة [قالديرغاچ] والسائس العجوز [قولتاي] يختار أسرع جواد في معارضة الأب فبمساعدة [قالديرغاچ] والسائس العجوز [قولتاي] يختار أسرع جواد في بغرسان بارچين ورسلها .. و ينطلق في طريقه مخلفهم وراءه .. و بعد مدة .. و ذات بغرسان بارچين ورسلها .. و ينطلق في طريقه مخلفهم وراءه .. و بعد مدة .. و ذات مساء.. ووسط الصحراء .. يصادف مزاراً .. فتراوده نفسه في قضاء الليلة هناك في هذا المكان .. فيجد لنفسه و لحصانه مأوى فيستريح و ينام / في نومه يرى بارچين آي و قد

جلست بجواره .. تُحادثه ..و تُقدم له كأساً من الشراب .. و تصادف أن رأت بارجين نفس الرؤية .. فتحكي لخدمها الرؤية التي رأتها ..

اليوم التالي .. يستيقظ آلباميش .. و ينطلق مبكراً .. و قبيل المساء يُصادف [قايقوباد] الذي يعمل في معينة عمه كراع .. يتعرف قايقوباد على آلباميش و يقدم لله الطعام و الشراب و المأوى ليبيت فيه ليلته .. خلال تلك الليلة أيضاً يسرى آلسباميش إيارچين آي] هي الأخرى .. و هكذا إيارچين آي] هي الأخرى .. و هكذا تتأكد [بارچين آي] هي الأخرى .. و هكذا تتأكد [بارچين آي] أن خطيبها البطل سوف يحضر .. و ما أن تبزغ شمس الصباح حتى ينطلق آلبياميش.. و ها هو قد اقترب من المكان المقصود .. يتسلق قمة جبل عالية .. و من هنالك يرى خيام ، و منازل عمه بايصاري ومنازله.. فيترجل من على ظهر جواده [بايسجيربار] .. و يتمشى .. ثم يتمدد على حافة قمة الجبل فيراه البطل [قاراجان] .. فيأتيه .. و ويتعرف كل منهما على الآخر و يحتضنان و يجلس البطلان و يتحدثان .. و يتفقان على أن يعملا سوياً.. و على الفور يخططان للأمر .. فيصطحب قاراجان آلباميش إلى منزله .. ورغم اعتراض الأم صورقايل و إخوته فإنه يحسن ضيافة آلبياميش الميش.. فيقوم الرجان آي ليخبرها بوصول آلباميش .. والميش بار كاب صديقه [قاراجان] جواده الأصيل [بايبجيربار]. فيبعث به إلى بارچين آي ليخبرها بوصول آلباميش ..

إلاً أن قاراجان ما أن امتطى ظهر الجواد حتى ظن به سوء الظن فلم يكن مظهر الجواد يدل على أصالته .. فخاطب صديقه آلياميش قائلاً:

" أيها السيد الصديق ....! إن الأحمق يقنع بالعذاب و إذا لم تجد حصاناً آخر للمجيء إلى هنا من آفاقك البعيدة فارجع من حيث أتبت .. فلم يفت الأوان بعد .. فأغلب الظن سيبطش بك الأعداء ...! فالليل – يا صديقي – أوفي الأصدقاء لكافة العشاق ... سأذرف الدمع ... و سوف يبكيك الجميع فلك تسع و تسعون غريماً ....

أيها الصديق الأوزبكي .. إن بلادك كونغرات

بلاد خضراء .. تتوشح بالرياض و المراعى ..

و إن جيادكم كثيرة .. و أصيلة حقاً ..

فلماذا وضعت سرجك على هذه الجيفة .. ؟

فيرد علية آلسيساميش بعد سرد حالة الجواد و المعاناة التي عاتاها:

" يبدو أنك لم تألف إدراك روح الخيول ..

إن جواد المقاتل يبكي شوقاً .. و حسرة ..

إيه .. أيها القالموق .. إنك عديم العقل و اللسان ..

فسبح حالاً بحمد ربك مرتين ..

فيرفعك جوادي إلى السماوات في لحظة ..

و عليك أن تعامله باحترام ..

و كلما سبحت بحمد ربك مرتين ..

فلن ينكص بايه جيربار عن الدرب مطلقاً ..

فلا تجعل قلبك يعتمل كدراً .. و (عدنى بإنجاز خطوبتى .. )

كانت المهلة قد انتهت .. و حان موعد اجتماع الأبطال الصناديد .. فاجتمع شمل القالموقيين .. و زاد حشد الأوزكيين .. و دارت الأحاديث و المناقشات .. فقد حمان وقمت مجىء الجياد ...

" كاتت أنظار الناس ترمق بنفاد صبر ...

الجياد ...الجياد قادمة ..! الفرسان ينطلقون ..

لكن الأنظار تركزت على جواد واحد ..

صاح الأزبك .. إنه بايد چيربار ..."

كان جواد آلباميش قد سبق كل الجياد ..و لم يتوقف .. بل دار سبع دورات حول خيمة الحبيبة [بارچين] المصنوعة من القطيفة .. فأدركت أن الحبيب قد وصل ... فاقتربت [بارچين] من الجواد [بايبجربار] .. و مسحت عينيه بمنديل حريري .. ومسحت عنه التراب و العرق .. و سقط الجواد على الأرض من الألم بسبب المسامير التي دقها القالموقيين في حوافره .. رأت بارچين المسامير في حوافره .. فخنقتها العبرات ... وأخذت في نزع المسامير بأسنانها ....!

قررت [بارجين].. أنها ستتزوج مِمِنْ يكسب الرهان .. و ستكون البداية سباق خطوة خيل .. و الثاني رمى السهام .. و الثالث .. إصابة قطعة فضية من على بعد ألف خطوة بطلقة نارية .. و الرهان الرابع .. مصارعة الأبطال ...

وضل بقية القالموقيين .. و صاروا تسعين إلاً واحداً من الجبسابرة .. و أعلى أن الجبابرة القالموقيين سيتبارون مع البطل الأوزبكي في الرماية بالقوس ...

#### " جلست الصبايا في صفوف

إنهن يتحدثن عن مصير بارجين آي '

إلا أن سباق الخيل هو الذي بدأ ..على المتسابقين تسلق جبال [ باخان ] ويعودون إلى نقطة البداية . و يستمر السباق خمسة و أربعين يوما و يشترك أربعمائة و تسعون متسابقاً .. يغضب يشترك [ قاراجان ] الذي أعلن إسلامه ممثلاً عن آلباميش آالذي أعطاه جواده .. يغضب القالموقييون .. و يكمنون لقاراجان و يقيدونه .. و يعاودون دق المسامير في حسوافر [بايچيربار] .. إلا أن [ قاراجان ] ينجح في فك الوثاق .. ويمتطى الجواد .. و ينطلق مكملاً السباق .. فيفوز جواده بالمركز الأول .. ثم كانت الرماية ...

" و تطايرت السهام مطلقة صفيراً .. و طيران السهام أسرع من البرق لكن لم يصب أي منهم الهدف جاء دور الغريم كوكالداش

and the same of

وضع السهم في القوس المشدود

وصوب الوتر .. انطلق السهم ..

باللخزي .. و يا للعار

فكسر قوسه إلى نصفين ..

حان الدور على البطل آلبياميش

كان قوسه برونزيا

يزن أربع عشر بطمانا

تهادى .. وضع يده على القوس المعدني

ضرب النظر الثاقب.

تُم سحب سهماً .. طويلاً كالرمح .. و حاداً كالإبرة ..

أصاب الهدف ..

حطم أكباد الحاقدين ..

مرحى .. مرحى .. آلىسامىش ...

تُم كانت الجولة الثالثة .. و هي إصابة القطعة الفضية بطلقة البندقية من مسافة ألف خطوة ..

" .. و مرت أخرى .. أزَّ اورت عن القالموقيين الفرصة

و أخطأ كوكالداش الهدف ... و لم يبلغ مرماه ..

ابتهج قلب آلبساميش .. و اختلع قلب [بارجين] آي ..

فالتقط البارودة .. و صوب الذخيرة

محدقاً بعينيه اليسرى ..

فأصاب الهدف .. و أدمى قلوب القالموقيين

فلعنوا جميعاً سوء الحظ ..

و الرمى و إصابة القطعة الفضية ..

فهل سيحالفهم الحظ في المصارعة

أم أن الأوزبكي سيفوز بالأوزبكية ... ؟

استعدادات المباراة على قدم و ساق .. تكون الأوزبكية الجميلة [بارچيين أي ]من نصيب الأقوى في المصارعة . تجمع عدد و فير من القالموقيين و من أهالي العشرة آلاف خيمة من البيصونيين .. أداروا الدائرة بأياديهم المتشابكة .. حول الميدان .. جلس تسعون جباراً إلا واحداً من القالموقيين و على رأسهم الغريم كوكالداش في جانب .. و جلس شيمايلاً و قاراجان المسلمين على الجانب الآخر ... بدأ قاراجان المصارعة ..

"طاف قاراجان متهادياً وسط تبرم الأشقاء الذين يكبرونه فنهض إليه شقيقه الأكبر قوشقولاق .. فنهض إليه شقيقه الأكبر قوشقولاق .. و تعرى جسده الضخم حتى الحزام .. توالى الأبطال .. حتى قضى على الجميع و لم يبق سوى المغوار الغريم كوكالداش حل المساء .. و فرضت الظلمة أطنابها فوجب إيقاف النزال عندما اكفهروجه الليل .."

في صباح اليوم التالي برز آلسيساميش إلى الميدان متحدياً كوكالداش داعياً إياه إلسى حلبة المصارعة ... فتحداه كوكالداش مكرراً أنه لن يسمح له بأن يحصل على محبوبته .. ولن يهنأ بها إلا هو ..

" .. لم يبخل آلبِاميش بقواه

و صار كوكالداش أكثر شراسة ..

فكلاهما شديد القبضة

كان في الميدان .. غريمان يتصارعان

كالضبعين .. أو الأسدين الهصورين في الصراع ..

و لم تحن نهاية الصراع

فتململ الحشد .. من هو الظافر ... ؟

و صخب القوم بعد نفاد الصبر .. "

خامرت الشكوك [ بارجين آي ] .. فخاطبت حبيب القلب حكيم بك آلياميش قائلة :

" يفوح عبير الربيع ..

من غصن الورد .. في البستان ..

العندليب ينشد أغنية الربيع

بعد أن تمكنت منه نشوة الولهان ..

يا ابن عمى .. وحبيبى .. ماذا دهاك .. ؟

حيث لم تقهر غريمك .. و أسفاه ..

ماذا دهاك .. أم أن بارجين أي ستتركها لسواك ...؟

إن كان قد وهنت قواك

إن أخفقت في الظفر بعدوك

فإنتى سأواصل النزال بدلاً منك ..

فهُزء الفتيان يحرق قلبي .

فشد العزم .. و استجمع القوى

حقق الغلبة يا حبيبي .. فقلبى لا يروم سواك ...

فغلى آلبساميش بانفعالات الصقر

و احتدم بغضبة السبع ..

و استجمع قوة النمر ..

و شدد القبضة على القالموقي ..

فطقطق حبل ظهره ..

ثم رفعه على حين غرة

و ألقى به عالياً في السماء بغنة ..

فهلل القوم صائحين

ورفعوا رؤوسهم نحو السماء ناظرين ..

كيف كان الصنديد يتهاوى ..

و كأنه الكرة .. غاص في الأرض ذلك الصنديد و هلك كوكالداش - باطير المنحوس .. غمرت السعادة آلباميش و الفخر تملك بارجين آي و حلت بالقالموقيين المصيبة "

و هكذا ؛ بعد أن ظفر آلب اميش بالسباقات الأربع .. ففاز بحبيبة القلب و تزوجا .. و بعد مدة .. قرر الرحيل بالزوجة الحبيبة ، و الصديق المخلص ، و أهالي كونغراد والعودة السي باي صوري .. و تتحرك القافلة .. و لا يتخلف سوى عمه أي حماه باي صسارى .. إن تصرف أخيه بايبوري مازال يغضبه .. فهو لا يود أن يؤدي الزكاة ..

يتملك الغضب من القالموقيين .. فيحرض " ملكهم شاه" (صحور" قابيل) ضحد "
آلباميش " و يدفعه للإنتقام منه .. فيدفع الشاه بجيش جرار لكي يلحق بآلباميش و مَن معه .. إلا أن آلباميش و صديقه قار اجان يسحقان هذا الجيش .. و يستمر في سيره .. ويصل إلى وطنه كونغرات .. فيسعد والده بايباري ، و يتنازل عن إدارة الأهالي و البلاد لابنه الحكيم آلباميش ..

على الجانب الآخر .. يُنزل الشاه الذي إنهزم صنوفا من العذاب على عم آلباميش و حماه لكونه قد خدعه في زعمه ... و تصل الأخبار إلى آلباميش بذلك .. فيتجه آلباميش إلى أبيه راجيا إياه أن يسمح له بالسفر لكي يخلص عمه من هذا الكرب الذي ألم به و نلتقط بعض العبارات من الحوار الذي دار بين الابن وأبيه :

" أقول لك ، يا أبتاه .. و أرجو المعذرة .. اسمح لي بالسفر إلى بلاد الغربة ، و انظر بعين العطف إلى كلامي .. ان شقيقك بايصاري

و عمي و حموي .. يلاقي الأمرين ..

فقد سلب الشاه ماشيته

و جعله راعياً لقطعانه ..

و قد عرفت .. فقد عيل صبري ..!

و إذا ما صمتنا، فأين كرامتنا .. ؟

أظن أنك الآن

تدرك مرامى ...

أصعى إلى كلام ابنه ، و خاطبه قائلاً :

"- يا نور عيني .. أصغ إلى الآن .. بجد عنيك الابتعاد عن وكر الأعداء ..

و اعلم أنني لن أسمح لك بالرحيل ..

فماذا سنفعل هنا بدونك... ؟

فلربما سيسوت شقيقي وعمك هناك

و إن لم يمت فلربما يرجع إلى قومه

فَلَمَ تموت أنت قبل الأوان .. ؟

أشفق على شيخوختي ..

فلتكن جباراً مثل رستم ..

لكن اعلم .. بأنني لن أسمح لك بالرحيل .. "

إلاً أن آلب اميش بعد أن يسرد على والده أنه سوف يتسلح بكل أنواع الأسلحة ، ويعرض علينا صنوفها المعروفة آنذاك عند الأوزبك مثل الخوذة الحديدية البيضاء ، والصديرية المزردة الذهبية و الحسام الماسي ، يُصر على موقفه ويطمئن والده أنه سيكون الابن البار ، و أنه من سيدعو إلى القيم ، و يفي بالوعد و الكلمة التي قطعها على نفسه .. و أنه من صلة الرحم أن يهب لنجدة عمه .. و تعضده بارجين في موقفه ، و تخبره إن للم يذهب هو فستذهب هي لتخلص والدها من أذى القالموقيين و غيرهم من الكفار .. و تخاطبه كما يلي :

" و مهما كانت بلاد القالموق بعيدة ، فإنني سارتدي ملابس الرجال .. و أحمل السلاح .. و أرحل وحيدة و لن أكون مذنبة حيال أبي أعلم .. بأنني سئمت الحياة بغتة هكذا .. أنا المسكينة سنمت كل شيء فجأة أيها الخان الرفيع الشان .. وزوجي .. فدعني أرحل .. و مادمت لن ترحل أنت .. فيجب أن أرحل أنا .. "

أصاب آلب اميش الحزن و الكدر.. و استغرق في التفكير .. فماذا يجب عليمه أن يفعل .. ؟ استشار [بيك دمير] زعيم عشيرة قائد [جيغالي] .. و تحاورا .. وقررا أنه يجب عليه أن يرحل دون علم والده .. بايبوري ..

انضم إليه أربعون فارساً .. وتسلحوا .. و أسرجوا الخيل .. و شدّوا الرحال و الناس نيام .. إلا أن الشيخ بايبوري الذي كان يطوف في الفناء رآهم و هم يرحلون .. فوقف في طريقهم .. و مهما ألح .. أو أمر .. فإن القرار قد صدر .. ورحلوا ..

"كانوا يمضون تارة ليلا و تارة نهاراً في السهوب و الجبال .. انطلقوا إلى بلاد القالموق البعيدة .. إنهم يمرون بسلاسل الجبال و يعبرون الشعاب و الآبار .. عبروا تسعين جبلا وطأوا أرض العدو حيث الرحاب الخضراء .. "

ساروا في الأرض القالموقية دون أن يدروا شيئاً عما يدبر لهم .. فقد ورأتهم العجوز الساحرة صور جايل .. و لجأت إلى الحيلة .. فاستضافتهم بدعوى أن لهما أربعين بنتا كاعبة .. قد تملكهن الحزن بعد أن مثل الخان بأشقائهم السبعة .. و هن سيسعدن بخدمتكم كما كن يسعدن بخدمة الأشقاء الأحبة ..

قبل آلب اميش ورفاقه الدعوة .. بعد أن استمالتهم العجوز بالمكر و الدهاء وساروا خلفها حتى وصلوا قصرها .. فتحت أمامهم البوابة حتى دلفوا إلى الباحة .. راعهم ما رأوا من ثراء .. و دعت العجوز بناتها للترحاب بالإخوة الذين سيعوضونهن عن الأشقاء النين قتلهم الشاه ..

تعلقت كل حسناء بجواد فارس ، وربطنها في مرابط الخيل .. و قدن الضيف إلى المضايف .. و فرشن السجاجيد و الأغطية ، و صرن يسلمن عليهم منحنيات .. ويلاطفنهم و هن بشوشات ..

- " لقد أسرن قلوب البكوات بحفاوتهن
  - و سلب جمال الفتيات عقولهم ..
- و صارت تلوَّح بالمناديل أربعون فاتنة لعوب
  - و نصبت الموائد بكل ما لذ وطاب ..
    - و كانت العجوز تقدم الشراب ..
  - كان الفرسان يشربون و هم غافلون ..
    - و هم يفكرون:
    - " إنهن يقدمن الخدمة و الأنس لنا
- القالموقيات الحسناوات لم يرفضن لنا طلباً ..
  - و لا ينتظر منهن أي خطب .. أو خطر .. "

كانت العجوز الشمطاء قد أبلغت القالموقيين بالخبر .. و طلبت من الشاه أن يعجل بإرسال الجند و العسكر .. و زحفت قوات الشاه على قصر العجوز من الجانبين إلاً أن الساميش لم يشك لحظة واحدة في طيبة العجوز .. و خاطب رفاقه مشجعاً على خوض

الحرب .. كسب آلب اميش و فرسانه الأربعون الجولة الأولى .. و تفرق الأعداء .. و حل الظلام .. فأرادوا أن يقضوا الليل في قصر العجوز دون أن يفطنوا للخديعة .. بل أرادوا أن يردوا لها الجميل على حسن الضيافة..

أحسنت الفتيات اللقاء .. و قدمن الشراب .. و أقمن الغناء .. مسليات :

".. لقد جئتم من الديار الكونغراتية وأوشكتم على الوقوع في الفخ هذا .. أرواحنا فداء .. الفارس الجسور .. يا ضيفي العزيز وسلطاني ..! لقد جللت العدو بالعار .. قلبي يهفو إليك

فكيف أجذب قلبك ..? "

هذا بعض مما أنشدته الحسناوات .. و أكثرن من تقديم الخمر ، و المسكرات و تفنن في الرقص و الدلال .. و يطلبن احتساء الخمر و شعور هن السوداء الفاحمة تهتز و أياديهن البضة تتمايل .. شرب الحكيم الشراب . و لكن كان الخمر عقاراً مخدراً .. و مسا إن خمسر الجميع حتى تغيّر الوضع إلى النقيض .. فرفغن الكؤوس ، والأغطية عن المائدة ، و كل ما يزيّن المأدب ...

أضمرت العجوز النيران في المكان .. فاحترق الفوارس إلا آلباميش لم تتل منه النيران .. وصل العدو بقواته ، ووجدوها فرصة ، فأمر رجاله بأن يمزقوه بالصوارم ... ولكن لم تجد كل الوسائل مع شيمابلا .. فظن الشاه و رجاله أن جسده مسحور .. فقد رأوا أن النيران ، أو السهام ، أو الحسام لا تفعل فيه شيئا.. ووبخ الشاه العجوز على فعلتها .. وأخبرها أنه كان من الأفضل أن تتركه يرحل هو ورفاقه .. فما إن يعود إلى رشده حتى ينتقم منا جميعاً و لكن العجوز لم تعجز بعد .. فطلبت من الشاه أن يحفر بئراً عميقاً تحت جبل

"مرادطوبة "هذا .. و يلقى به فيه .. ولسوف يجد فيه حتفه .. أمر الشاه القالموقي رجاله بحفر البئر فوراً و ليكن بعمق أربعين ذراعاً .. أنجزوا العمل وشدّوا وثاق البطل بالوهق .. بينما كان آلبياميش العملاق الأوزبكي مستلقيا بلا إحساس و كأنه صدنم .. فربطوا الوهق بالخيول العشرة و لكن حتى الخيول كانت تنبش الأرض و لا تجدي محاولاتها في تحريك البطل ..

تذكر الأعداء جواد البطل .. فأتوا به .. وربطوا آلبيساميش في ذيله .. أدرك الجواد مرام الأعداء " أن يهلك حكيم على يد خادمه الأمين " ... وتَذَكُر السيرة الكثير من محاسن ، و خصال ، و قوة هذا الجواد الأسطوري ... و تذكر أن الجواد بعد أن تحمل صنوف الأذى و الألم وهو ساكن و سيّده مربوط في ذيله قرر أن يقفز قفزة قوية يتخطى بها البئر و ينقذ سيده .. إلا أن أحد الأبطال القالموقيين ينتبه لذلك .. و نزل ضربة قوية بسيفه على ذيل الجواد .. فيسقط آلبياميش في البئر .. و ينطلق الجواد .. يظل آلباميش في البئر .. و ينطلق الجواد شيمايلاً و أخذوه إلى الجب ثملا .. و أذاقوا الجواد كل صنوف العذاب و التعذيب حتى لا يهرب بينما شيمايلاً السطبل الشاه .. و أذاقوا الجواد كل صنوف العذاب و التعذيب حتى لا يهرب بينما شيمايلاً هو الآخر في جبه العميق ..

بعد أن عاد آلباميش إلى وعيه .. و تذكر ما حدث تملكه الندم .. و غلبه البكاء .. و أنشد أغنية عبر فيها عن نفسه و عن معاناته .. و عن المصير الذي ينتظره:

" ها أنذا سجين في بلاد غريبة كم ينبغي أن أعيش مجللا بالعار كم ينبغي أن أعيش مجللا بالعار كنت حسام بلادي كونغرات و درعها .. و كنت حبيباً لزوجتي .. و عزاء و سلوى لأهلي .. كل ذلك مضى وزال كالحلم و حكم على أن استعيد الذكريات فمن يأتي إلى هنا للسؤال عنى ؟.. "

كانت ابنة الشاه القالموقي التي عاصرت ورأت عن قرب كل ما حدث للباميش حيك له من مكائد قد هامت به حباً و هياماً ... و كانت تزوره و تخفف عنه سراً ... و تناجيه من فوق فوهة البئر ... و قد أراد أن يهدئ من خاطرها .. فردً على مناجاتها ذات يوم قائلاً:

" رغم سجني ياتافكاجان منذ سبع سنين رغم معاناة السجن .. فأنا سيد كونغرات و خانها .. إنني في شوق شديد إلى وطني .. و دائم التفكير في جوادي .. فهل قتل أبوك جوادي .. ؟ فهل قتل أبوك جوادي ، ياتافكا .. آيم .. ؟ اصدقيني القول في جوادي أيتها الحسناء القالموقية .. و أشفقي على عينيك الجميلتين من ذرف الدموع .. ".

و تبادل تافكاجان آئه المناجاة .. وتصف له الجهواد الدي قيدوه في الإسطبل..

" و يقول إن لهذا الجواد عقل بشر و يحزن كما يحزن البشر .. بل إنه أخلص من البشر .. و قد سمعت أن موطنه كونغرات و من يمتطيه من الأوزبك يصبر الجواد على العذاب و لا يعطونه الحبوب أو العلف .. "

أصغى آلبياميش إلى تأفكاجان .. و فهم أن الجواد جواده المحبوب ، وقص عليها ما فعله الأعداء به ، و بجواده .. و كيف أنهم خدروه .. و ألقوا به في غياهب الجب بعد أن قيدوه في ذيل حصانه .. و يشرح لها حال الجواد .. و يرجوها أن تخلصه ..،

".. إنه يواصل حزنه على ..

و ليس له من تفريج ..

أصغى إلى .. يا آي تافكا..

إن حياة خادمي الأمين عزيزة علي ...

فأنقذى الجواد .. حتى لا يشمت الأعداء بي ..

فقربى حزمة العشب الأزرق الجاف ..

و أحرقيه هناك حتى يتشممه ..

فسيغدو الجواد نشيطأ

إذ سيشعر برائحة وطنه ..

و يدرك فوراً بأن سيده حي يرزق .."

فعلت تافكا - آيم ما أوصاها به آلباميش ، و ما أن شم الجواد رائحة العشب الأزرق الذي كان يحمله معه دائماً آلباميش حتى عادت إليه حيويته ، وكسر قيوده وانطلق نحو سيده ..

" فقد فتح جناحيه الخفيين وصار يحلق في الافاق كطائر الغطاس .. صهل الجواد محيياً عند البؤرة .."

ابتهج آلب اميش بسماع صوت خادمة الأمين .. و صار يتلو الصلوات بصوت خافت ، مناشداً الأولياء و الصالحين مساعدته للخروج من الجب ،

" كان يردد الصلوات المرة إثر المرة

متوسلاً أن يطل إلى الأعلى من أعماق الهوة ..

و قف جوداه على حافة البؤرة ..

و تراءى له أن ذننبه صار ينمو .. "

و كلما مرت اللحظات زاد نمو الذنب حتى صار أربعين ذراعاً .. أدلى تجيبار بذنبه الي الجب .. و التف آلميس بالذنب و صاح في جواده .. فسحبه من غياهب الجب .. و خرج العملاق .. و ذاق البطل المغوار هو وجوداه طعم الحرية ..

طار خبر خروج آلباميش من الجب عبر القوافل إلى كل مكان .. فأمر الشاه بأن تُعد العدة، و تُغلق الحدود .. و صدحت الأبواق النحاسية في أرجاء البلاد ، و اندفعت فصائل الفرسان إلى حيث كان شيماليا آ .. عندما رأى شيماليا قدوم الجحافل القالموقية / امتطلى صمهوة جواده قائلاً:

" - ليطل نور السعادة فوقى .

و ليهل شعاعه فوق رأسي

و ليُستحق العدو سحقاً ... "

نجح آلب اميش البطل من قهر الأعداء القالموقيين ، و ترك جند الشاه بين قتيل وجريح و مشوه .. وأصابت آلب اميش نشوة الغضب .. فأخذ يجول في شوارع العاصمة ، و هو أكثر رهبة من التنين ... ورصفت الشوارع برؤوس القتلى .. ورشت أرضها بدماء القتلى ..

" هكذا أنتقم

آلسيساميش .. سلطان كونغرات

لسجنه سبع سنوات "

" - حلت ساعة العيد

و أزهرت الحدائق و البساتين

و بلغت قوم كونغرات

أنباء مقدم البطل آلبياميش ..

فعمت الفرحة

و ارتدى اللباس الأحمر و الأزرق "

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

-" صدحت الأغاني العذبة

و حلت نهاية الخان الباغي

و تم محو ظلم كل الظالمين .."

جلس آلب الميش على عرش أبيه .. و أعرب الجميع عن الفرحة و البهجة .. وأعلن عن هزيمة الأعداء و الخونة .. و تم اعتقال كل من كان يُهين وطنه .. ونظر آلب اميش فيمن حوله فلم ير صديقه القالموقى قار اجان .. فسأل قائلاً:

- " ما جرى .... ؟

أين الصديق قاراجان

لمادًا لا أرى الصديق قاراجان ؟

أين هو في مثل هذا اليوم السعيد .. ؟

قص أحد الحاضرين ما حدث و ما جرى لقاراجان ، و ما فعله به الخان القاموقي بسبب صداقته بالبطل الأوزبكي .. و لكن الوفاء للصديق يدفع آلباميش إلى أن يصدر أوامره كخان لكل البلاد بأن يخرج الفرسان أفواجا لكي يجدوا قارجان و يحضروه فورا .. توجه الفرسان ،، و هم يحملون هدايا الخان آلباميش إلى الصديق قارجان .. توجه الفرسان إلى الأوطاق أي سرادق القيادة حيث سمعوا بوجود قارجان هناك . و عندما رآهم تعجب لأمرهم .. و ما أن علم بما حدث حتى :

- " تقبل الهدية الأخوية

و غمرت قلبه بهجة الفرحة ..

و أسرج الجواد غلى عجل.. "

ما أن وصل الصديق حتى نزل الخان آلباميش عن العرش .. و كان على رأس المستقبلين مرحباً بالأخ و الصديق .. و اجتمع المجلس .. و ناقشوا الأمر ، وصدرت الأوامر بإعداد و ليمه تليق به ...

" أقيمت خيام بيضاع كثيرة للضيوف ..

و حملت أطايب المأكولات و الطعوم ..

و جرت المباريات ..

وظل القصابون .. و الخبازون .. و الطهاة يعملون

و تجمع كل أبناء بلأد بيصون .. و كونغرات

تصدر الوليمة صديقان لا يفترقان

شارك في الوليمة كبار القوم و صغارهم

ناقش الخان آلبياميش أمور البلاد

فأراح قلبه من الهموم

و أجزل العطاء .. و منح الأمناء بسخاء .

و حل السلام ربوع البلاد

و ثبت أركان النظام ..

صار يناقش أمور الحكم بسلام

لقد كان يتمنى الخير لوطنه

ورأى أهله سعداء

و أفعم الحب مع بارچين آي

.. و هكذا .. رأى أرض وطنه

وعادت إليه زوجته المحبوبة..

و هكذا وحد بلاد بيصون - كونغرات .. "

ثم يختتم الشاعر المنشد السيرة أو الملحمة الآلباميشية قاتلاً:

- " لقد جرت هذه الأحداث في الأيام الخوالي ..

و قام بها البطل المغوار آلباميش الذي طبقت الذي طبقت شهرته الآفاق ..

و يتغنى به الشاعر فاضل في أشعاره ..

أنا فاضل ، الفلاح البسيط .. و المنشد ، قد أنشدت .. كما استطعت

و هنا نهاية الحكاية ..

و قد تخيرت خيرة الأقوال .. "

هذه الملحمة الأوزبكية تُنشد في مناطق أخرى بين أقوام الترك ، و بها بعض الاختلافات و فقاً للشاعر المنشد ، و المناسبة .. و المنطقة . فهي معروفة بين القراقالباق .. و الأخيرة هي أقربهم إلى النص الأوزبكي .

و تبنين الدراسات الجديدة أن هذه الملحمة قد تكونت بين الرعاة الرحل لقبائل " آتا Ata erkil ، و تبين أن أركيل " Ata erkil ، و قد احتوت على الكثير من أعراف و عنعنات هذه القبائل . و تبين أن الكونغرات لم يكونوا يعرفون الزراعة ، و أنهم تعلموها من القالموق .. وتؤيد الوثائق التاريخية أن صداما كثيراً قد حدث و هذه الملحمة تجسد صراع المكونغراتيين مع القالموق و أتراك أواسط آسيا . و الأقوام الأخرى المجاورة .. و كان بها الكثير من عناصد التبشير بالإسلام ..

إن ملحمة آلسيساميش - سواء من الناحية العقائدية ، أو من ناحية الفلسفة الشعبية ، أو حب الوطن و التمسك بالأرض ، و مفهوم الوطن و الوطنية ، و إدارة الأهالي أي الرعيّة و المواطنين بشكل عادل- تحمل الكثير من السمات البارزة ،

إن روح الشعب هي المسيطرة على الملحمة .. و تُبين كيفية التلاحم بين أبناء الشعب الواحد ضد العدو المهاجم .. إن أي من الشعب لا يقبل التفريط في أي قطعة من أرض الوطن .. و التفريط في جزء من الأرض هو بداية اضمحلال و فناء كل الوطن .. إذا ما تم اغتصاب جزء من الوطن .. فلابد من تقديم كل صنوف التضحية و الفداء لاسترجاع هذا

الجزء السليب .. و لا بد من مقاومة المغتصب مهما طال الزمن .. فكُلما وثقت الأمة بقدراتها .. فرضت اعتبارها واحترامها على كل الأمم ..

### العناصر البديعية و الدينية و القومية في ملحمة آلـــــاميش:

إن كل الملاحم التركية تحمل أو حُملت بقدر ما من الأحداث التاريخية ، بحيث إن هذه الملاحم لو استبعدت منها المبالغات .. و الخيال الجامح ..و عاد الباحث بها إلى السوراء قليلاً لاستخلص منها أحداثاً تاريخية قد وقعت ، و مما لا شك فيه أن البحث في الملاحم والسير فيه فوائد جمة لإلقاء الضوء على الفترات التاريخية التي سبقت تسجيل التاريخ ...

و إلى جانب كل عناصر الفنون الجميلة .. و أنواع الملابس .. و الخيام والمساكن .. و الأطعمة تعرفنا على الرباط الأسري .. و العلاقة بين أفراد الأسرة الصغيرة .. ومنها إلى العائلة الكبيرة ثم العشيرة فالقبيلة .. قد كانت كلها علاقات تقوم على الحبب .. و التفاهم والاحترام و طاعة الوالدين و التمسك بالقيم في العلاقة بين الرجل و المرأة و الوفاء بين الزوجين و بين الأصدقاء .. و احترام أو امر الكبار سواء كان شاها ، أو خاناً أو أميراً ، أو قائداً ، أو والداً .. فأمر الكبير مطاع ...

إن الباحث المدقق يمكنه أن يجد في ملحة آلباميش الحب العفيف .. والوفاء الصادق . و الصدق في المشاعر .. و الإخلاص للطرف الآخر .. و إن العدل يجمع القلوب و النفوس على الطاعة .. إن عدل الحاكم يوطد علاقة الرعية بالوطن .. و استشارة أهل الخبرة و الحكمة فية فوائد جمه للوطن و الرعية .

إن ملحمة آلب اميش فيها الكثير من أسرار الشخصية القومية للجنس التركي بامسة وقبائل الكونغرات الأوزبكية بخاصة .. فالترابط الأسري و حب الوطن ، و الأرض ، والقبيلة و العشيرة . هي سبب قوة العنصر الأوزبكي على مر العصبور ، كما يمكننا أن نستخلص منها الكثير من العناصر التي تدل على بدايات إنتشار الإسلام بين الأوزبك .. وكيف أن الأخ حارب أخاه من أجل فرض الزكاة وجمعها لصالح المجتمع .. و كيف كان السحرة السياميش يستعين بالصلاة ، و بالدعاء ، والتوسل إلى الله في محاربة الأعداء .. السحرة .. وكيف أنه لم يفقد الأمل في رحمة الله و هو في غياهب الجب .. و كأن ذلك تذكير بقصة

سيدنا يوسف في الجب .. و كيف كانت دعوته إلى الإسلام في بلاد القائموق التي لم تكن قد تعرفت على الإسلام بعد .. كما تدل الملحمة على أن قبائل الترك قد عرفت تعدد الإله شرصلت إلى وحدانية الله .. و أن رجل الدين – أياً كان هذا الدين – صاحب مكانة و كلمة مطاعة بين الرعية ، كما إن القبائل الأوزبكية قد عرفت دور العرافة ، و الساحرة ، والغانية و تلك الأساليب التي يبتدعها الشيطان لكي يتغلب على أهل الخير .. و بينت الملحمة كيف كانت العلاقة بين الفارس و جواده ، و كيف إن الجياد كانت تسمى بأسماء البشر ، و كيف استعان البطل بالطير لتوصيل الخبر .. و كيف كان المواطن الأوزبكي يداوي جراحة ويطبب جياده و قطعانه بالأعشاب التركية التي عرف أسرارها .

إن خلاصة القول: يمكننا أن نجد الكثير من العناصر الدينية الإسلامية ، والقومية ، و الروحية .. و المعارف .. و المعادن .. و أنواع المستجدات التي وصل إليها الأوزبك منذ فترات زمنية سحيقة .

ففي الملحمة مرت أسماء المعادن كالذهب .. و الفضة .. و النحاس .. والبرونو .. والحديد .. و مما يلفت النظر في ملحمة آلباميش هي المباراة التي تمت بإطلاق الرصاص على القطعة الفضية من على بعد ألف خطوة . فمعنى ذلك أن الأوزبك قد عرفوا البنادق و رياضة الرماية بها منذ أمد بعيد .. كما أن مكانة المرأة في الملحمة كانت مميزة .. و كانت المرأة صاحبة مكانة .. كابنة .. و كأخت .. وحبيبة .. وزوجة .. حتى إنها كانت رئيسة العائلة بل و القبيلة .. و كلمتها مطاعة حتى من الحاكم .. كما حدث مع العجوز الساحرة .. و زوجة الحكيم آلباميش عندما طلبت منه إنقاذ والدها ، و عمه مما هو فيه من أسر و إذلال ... كما جسدت الملحمة وفاء الحبيبة لحبيبها .. و الزوج لزوجة .. و طبيعة المرأة في الغيرة .. والانتقام بشتى الحيل بنفس القدر التي كانت فيه نماذج وفية و خيرة ..

# الخيل في الملحمة:

الجواد في هذه الملحمة يتحرك ، و يتصرف ، و يسمى بأسماء البسر ... جواد أسطوري .. صديق وفي للبطل ... يكسب معه المعارك و يحزن لأسر صماحبه .. يتالم لآلامه .. يطير .. يتخطى العقبات .. ينقذه من غياهب الجب .. فالجواد بالنسبة للكونغراتي كزوجته .. أو كطفله .. يرعاه .. يداويه .. يداعبه .. يلاطفه ، الجواد هو عدة المحارب " ..

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل .. " و من هنا كانت أهمية الخيل لدى العرب .. و الترك .. و كافة المسلمين .. في هذه الملحمة الجواد يُسمى بالبايد جيبار . يُكسب [قاراجان] الرهان رغم المسامير التي دقت في حوافره ، و ينقذ آلباميش من الجب بذيله بعد أن طار فوق القالموقيين . وأتى حيث يرقد سيده في البئر . يحقق النصر لسيده على كل الفرسان الذين طاردوه بعد أن علموا بخروجه من غياهب الجب .. و هذا الجواد مثل حي ، وتجسيد لكل الخيول الأسطورية في الملاحم التركية ... فالخيول لها دور في الحرب كالبطل المغوار تماماً تؤدي مهامها على خير وجه .. و تسجل أسماءها في صفحة التاريخ التركي ؛ فإلى جانب تاجيبار في ملحمة آلسياميش هناك قير أت في كل أوغلان .. "أينجه محمد " فيشار كمال .. فالتاريخ يُسجل لها أدوار أ بارزة ..

# الأولياء و المسنون في آلباميش:

إن المسنين .. و كبار السن هم الذين ينصحون الحكام .. سواء أكانوا خاقاناً .. أو خاناً .. أو سلطاناً .. هم الذين يشيرون عليهم بما يجب عمله في الأزمات والملمات .. هم حكماء القبيلة .. و العشيرة ، و كافة الأفخاذ .. و ذوو اللحى البيضاء .. و الشعر الأبيض .. و العصبي البيضاء هم أهل الخبرة هم الذين يحيطون بأولي الأمر .. خاصة إذا كانوا شباباً .. هم الذين يقدمون لهم النصح و الإرشاد.

فالوزراء من أصحاب الشعر الأبيض و اللحى البيضاء . هم الذين يديرون أمور الدولة و الرعية بالحنكة و التجربة و العدل . . أما الأولياء . . و هم ضمير الأمة الحي الذين يظهرون وقت الملمات . . مكانتهم مرموقة . . كرامتهم مصدقة . لهم التبجيل من الكبير قبل الصغير . . . . فهؤلاء الدراويش . و المجاذيب ينصحون الرعية . والحكماء . و يعلمونهم كيفية الوصول إلى الحقيقة . . فهؤلاء مع كبار الدولة . . وحكماء الرعية هم النين يخلقون نوعاً من الديمقر اطية الشعبية في الحكم و الإدارة . . فهم أهل الرأي و الخبرة . و من هنا كان في الملحمة موضوع الدارسة " مجلس الحكماء " هو الذي يقرر الحرب أو السلام ، هو الذي يحدد موعد ولائم السلطان . . فالولائم نوع من الاحتفال الشعبي و التكريم العلني لهؤلاء الذين قدموا خدمات جليلة للحاكم . . و الوطن و الأمة .

#### التراث الموسيقي في الملحمة:

إن الموسيقى منذ القدم ، هي محركة الوجدان الديني لدى الأمم منذ العصور السحيقة في القدم ، تخاطب المشاعر و الوجدان .. و لقد أوضحت الملحمة منذ البداية الدور الإيجابي للموسيقي .. ففي حفلات الزواج .. و عند التضرع إلى الخالق .. وعند حفلات السبوع والختان .. و عند الخروج إلى الحرب .. و حفلات إتمام مراحل التعليم أو الانتهاء مسن تدريبات الرماية و الفروسية .. كان الغناء و الرقص لهما مكانة كبيرة في الغواية في حفلات الخداع .. و كانت الموسيقى هي صوت الضمير عندما يفيق البطل من غيبوبة المخدر .. كانت الموسيقى هي نفير الحرب .. و نفخة الإيقاظ في البئر .. هي رفيقة النصر .. و قرينة حفلات الابتهاج في الأعياد الدينية و المناسبات القومية .

لم تكن الموسيقى في ملحمة آلبياميش مجرد تسلية .. أو مرح و مصاحبة لموائد الطعام و الشراب فقط .. بل كانت – كما سبق القول – إيقاظاً للضمير وتطهيراً للنفس و هي نغمة العرفان و الاعتراف بالحب و الهيام .. يسمعها البطل مع حفيف الشجر .. شقشقة الطير .. و تغريد البلابل .. انطلاق الرمح .. وقعقعة السيف .. هذه بالنسبة للبطل موسيقى النصر .. و بالنسبة للمهزوم تراتيل الندم .

لقد شغف الترك منذ القدم بالموسيقى .. و تعددت لديهم أدواتها .. فمن الرباب .. والساز .. و العبوز .. إلى الفلوت .. الناي .. ففي هذه الملحمة نرى آلباميش و هو في غياهب الجب " يصنع فلوتا " من عظم الأغنام و الضأن و يبعث منها أنغاماً يتعرف منها أصدقاؤه على مكانه .. فالراعي المسن الأمين .. يتعرف على نغمات آلباميش .. و يرشد ابنة الشاه القالموقي التي هامت بحب هذا البطل ، فلعلها تنقذه من الجب .. فتناجي الحبيب .. و تداوي بالعشب الأزرق جواد البطل الذي يتمكن من إنقاذ سيده ... إن صديق آلباميش يعلم أن ابنة الشاه القالموقي مغرمة بالموسيقى ، فيرسل لها آلة موسيقي تصدر أنغاماً بديعة .. فتصر الأميرة على معرفة صانع الآلة .. فيكون آلباميش الذي تهيم بعد حبا ، فكان الملحمة أرادت أن تقول : إن الموسيقى هي الحب .. وواسطة العشق و الهيام .

و مما يلفت النظر و يتعلق بعلاقة التركستان بالموسيقى .. أن الحفريات الأثرية التي تمت بالقرب من طورفان قد أخرجت نقوشاً أويغورية فيها رسومات لما يمكن أن

يكون فرقة موسيقى أوركسترالية . و أن هذه الفرقة تستخدم أنواعاً متعددة من آلات العزف الموسيقية ، و أنواعاً من آلات النفخ ...

#### العناصر المتعلقة بالدين الإسلامي في الملجمة:

يمكن أن نعدد بعض العناصر الأخرى إلى جانب ما سبق ذكره مما يمكن استنباطه أو استشفافه من بين حنايا الملحمة . فهناك عناصر كثيرة مثل :

- أ- حب الخيل و الاهتمام بها ..
- ب- الإلقاء في غياهب الجب ...
- ت- الأحلام و الرؤية . و شرب الخمر خلال الرؤية ...
- ت- عدم مساس النار آلبهاميش .. و مقاومة شتى أنواع الأسلحة
  - ج- جمع الزكاة و الحض عليها .. بل و الحرب من أجلها ..
- ح- تكرار ظهور شخصية الدرويش التي تذكر بأولياء الله الصالحين.
- خ- النضال ، وكفاح المسلمين ضد الكفار .. و اعتبار ذلك من الجهاد في سبيل الله ... و رفعة الدين .. الذي يدعو إلى وحدانية الإله ... و أن الكافر إذا ما حسن إسلامه بعد أن يسلم يكون أشد ضراوة على الكفار .. كما حدث مع قاراجان القالموقى .
- د- نستشف من الملحمة رعاية الترك و قيام آلباميش بنفسه بتربية الماشية والقطعان .. و الاهتمام بها و العطف عليها ..
- ذ- نرى في ملحمة " آلب اميش " قافلتين للتجارة .. و أن التعامل التجاري كان يتسم بالصدق و الأمانة .
- ر-نفهم من سياق الملحمة أن الميراث ينتقل من الجد .. و يصل حتى الحفدة . وكان للأنثى نصيب من الميراث .. و حتى الفروسية .. و الجندية .. والشهامة .. والبطولة و الكرم حتى هذه الصفات كانت تورث .. و من أهم الميراث الأدوات الحربية ... و الطفل هو أحسن هدية تقدم للأب .. و أحسن ميراث ترثه الأم عند الأوزبك .. والأم هي المدرسة التي تُعلم الأبناء الدين .. و النظام .. و حب الوطن .. و التضحية .. والأخلاق .

و كلمة أخيرة .. فمهما كانت قيمة الملاحم و السير فإنها مصدر مهم من مصادر دارسة التراث و أنها من أهم عوامل منح التقة في الأمة لكي تنجز أعمالها العظيمة . وتساعد على العودة الحميدة إلى الهوية القومية التي من الممكن أن تكون الأمة قد أجبرت على البعد عنها لأسباب متعددة .

و من الممكن أن تلعب السير و الملاحم و الأساطير أدواراً مهمة في إيقاظ الشعور القومي لدى الأمة .. و هذا مما لا شك فيه مما يحمي الاستقلال ، و الحرية ، و عودة الوعي و الروح إلى الأمة ...

و يعتقد معظم شعراء الرباب الذين ينشدون الملاحم ، أنهم قد ألهموا الملاحم التي ينشدونها .. و أن إلهام الشعر كان و مازال بوحي سماوي .. تختلف أشكال نزوله عليهم .. و و تتخذ صوراً متعددة و لكنهم متفقون في أمر واحد ومهم .. وهو أنهم مختارون من قبل الله عز وجل لحمل الرسالة .. و بث الهداية ،

و إيمان الشعراء راسخ بقداسة السيرة و الملاحم ، و قداسة رسالتهم .. و هم يضفون هذه القداسة ليس على وظيفتهم فقط ، بل على مسلكهم أيضاً ..

إذن فمهمة الشاعر المنشد للسيرة أو الملحمة تتجاوز سرد التاريخ إلى استلهام العبرة ، و الحث على الإيمان بالفكر و التراث ..



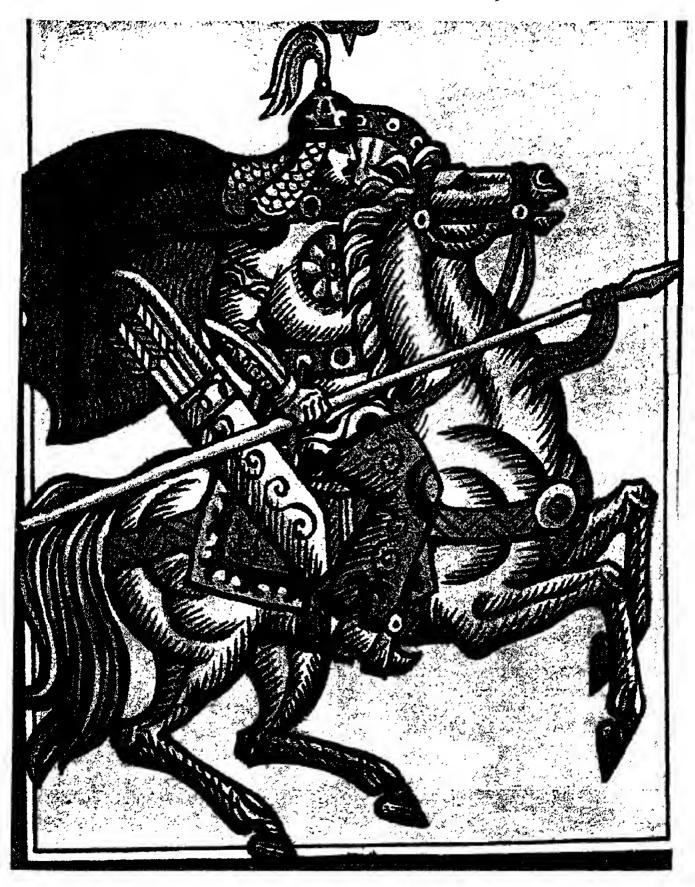

آلب اميش على جواده الأسطوري متجها لإنقاذ محبوبته من أيدي الأعداء

# المبحث الرابـــع مفهوم الدين عند الأتــراك

- \* الدين و الأبجدية ....
  - \* الشامانية ...
- \* البوذية بين الأثراك ...
  - \* أثر الدين على الفن ...
- \* \_ مراسم الدفن عند الاتراك.

# المبعث الرابع مفهوم الدين عند الأتراك القدماء

إذا أربنا أن نفهم الحياة الروحية لقوم ما ، وجب أو لا أن ندرس عقائدهم الدينية .. و الآثار الموجودة لا تذكر شيئاً كافياً عن هذه العقائد لدى الترك ، و إن كانت تتحدث عن عبادة السماء و الأرض – كما سبقت الإشارة – ، و ذلك لأتنا كثيراً ما نصادف في نقوش أورخون عبارة [تورك كوكي Türk göğü] وعبارة [تورك يرصدويي] = "أرض الترك و ماؤهم". و تستعمل أيضاً كلمة "طانري Tanrı" بمعنى "سماء "وبمعنى " الألوهية " .. و يمكن أن نستتج من العبارات أن كلمة يرصدوب أي " الأرض والماء "أن الأرض و الماء يكونان ألوهية واحدة لا ينفصل جُز آها .وأنه لا يراد بهذه والماء "أن الأرواح الأرضية ، و إنما يقصد بها إله واحد معين ... إذا كان هذا الكلمة مجموعة الأرواح الأرضية ، و إنما يقصد بها اله واحد معين ... إذا كان هذا كلام رادلوف ... فقد زاد طومسون غموض هذه الكلمة " يرصوب " في ترجمته الأخيرة حيث ذكرها بصيغة الجمع "أراضي الترك و مياههم المقدّسة " . و من بين الألوهيات المنعزلة عن غيرها يذكر يوحاً واحداً هو الروح الحارس للأطفال الرُضع و المسمى "أوماي " = Umay . وقد كان الخان يقرب دائماً بين هذا الروح الحارس و بين أمه . ومازال الأثراك الشامانيون في الآلتاي يقدسون أوماي .

و يذهب راداوف إلى أن الأتراك " توكيو " كانوا شمانيين مع أن الكلمة التركيبة المقابلة لكلمة "شامان " و هي " قام " = Kam " لا ترد أبدا في النقوش الأثرية . و تذكر نقوش ينيسي كلمتي [طانري = ته كرى " Tanri ]و [بل Bel] و لا شك أن Bel هذا هو أحد أرواح " الجن " التي يقدسها الشمانيون . وإن كانت هذه الكلمة لم تسرد في نقوش أورخون الأثرية ، و مع أن انتشار الديانات المتحضرة بين الترك كان موضوع بحث في المصادر الصينية فإن نقوش أورخون لا تذكر شيئاً بهذا الصدد . و تسروي المصادر الصينية أن الخان أراد إقامة معبد بوذي في عاصمة ملكه و لكن مستشاره [ تون

يوقوق ] حوله عن هذا الرأي بقوله: " إن الديانة البوذية تؤثر تأثيراً سيئاً على خصائص الترك العسكرية"

لقد كان انتشار الأبجدية الإيرانية بين الترك نتيجة محضية للعلاقسات التجاريسة (مثلها كمثل الأبجدية الفينيقية في العصور القديمة)، و من هنا فلم يكن لانتشارها بين الترك أي تأثير ديني، فضلاً عن أن الديانة القومية للإيرانيين وهي الزرادشتية لم يكن لها نشاط تبشيري عالمي، و قد ظلت الولايات الشرقية لإيران مفصولة عن الولايات الغربية بعد فتح الإسكندر لها و تعرضت بذاك المتأثير البوذي الوافد من الهند، و قد كان مروجو الديانة البوذية من الهنود يستخدمون في تبشيرهم الأبجدية الهندية .و بين أيدي الباحثين الأن [ بفضل البعثات الأثرية الأوربية ] وثائق تركية مكتوبة بالحروف الهندية . و مسع هذا فإن البوذيين ما لبثوا بعد استخدام هذه الحروف أن تحولوا بسرعة إلى الحسروف الصغدية التي انتشرت بينهم فيما بعد كما رأينا ،

لقد عرفنا أنه قد دخلت إلى آسيا الوسطى أبجديتان أخريان هما: الأبجدية المانوية ، و الأبجدية السريانية ، و ذلك أن الديانتين المانوية و المسيحية دخلتا هذه المنطقة ابتداء من القرن الثالث الميلادي ودخلت مع كل منهما أبجديتها الخاصة . و مع أن المانوية ترمى إلى التوفيق بين الزرادشتية و المسيحية و البوذية فإنها فيما يبدو دخلت في آسيا الوسطى قبل المسيحية ، معنى هذا أنه قد نشأت علاقة بين الدين و بين الأبجدية ؛ فاستعمل المانويون أبجديتهم و استعمل النصارى أبجدية أخرى سموها السريانية.

كانت الفرق المسيحية المختلفة التي انتشرت في آسيا تستخدم أنواعاً مختلفة مسن هذه الأبجدية السريانية ... و هكذا ظل الترك و الإيرانيون السذين قبلوا المسيحية أو المانوية يستعملون أبجدية هذه أو أبجدية تلك بحسب الديانة التي أدخلوا فيها ، و مع هذا فإن هناك نصوصاً مسيحية و مانوية كُتبت بالخط القومي و هو الأبجدية الصعدية ويوجد إلى جانب هذا نص مانوي كُتب مرة بالأبجدية المانوية و أخرى بالأبجدية الصعدية . ولم تكد تسقط دولة الأتراك المغز حتى أخذت المانوية تنتشر بين الترك على نطاق واسع و يمكن للدارس أن يتساعل إلى أي مدى كان نجاح التبشير الديني مطرداً مع اتساع التجارة الصعدية في الاستبس فيما بين القرنين السادس و الثامن ؟..

لا شك أن الطريق التجارى المؤدي إلى الصين كان مجالاً لنشاط المبشرين والتجار من الصغد . و قد تأسست في هذا الطريق مستعمر ات صغدية حتى منطقة لـوب - نور . و أنها كانت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي .. و في نفس الوقت كان التجار من الصغد يجدون لبضائعهم سوقاً في مناطق الاستبس التركية ، و بخاصة في معسكرات الخان ، و على هذا النحو تكونت مستعمرات صغدية في تلك المناطق •

#### الشامانية:

تظهر العقائد الشامانية في مراسم الجنائز و الدفن عند الترك و تروي المصادر الصينية أن الأتراك يُقيمون إلى جوار قبور الجند تماثيل اقتلى هؤلاء من الأعداء . وقد عززت نقوش أورخون - كما رأينا - هذه الرواية . و هي تحدثنا بأن هذا النـوع مـن التماثيل كان يُسمى " بالبال " Balbal •

و لكن نقوش أورخون لا تحدثنا عما إذا كانت هناك مراسم خاصة تُقام في أنتساء وضع هذه التماثيل أم لا .. فأما المصادر البيزنطية فتتحدث عن أن الرؤساء العسكريين الذين يقعون في أسر الترك كانوا يُذْبَحون عادة إلى جوار قبر الخان . و لا شك أن أساس هذا التقليد يرجع إلى عقيدة توجد عند شعوب أخرى شامانية ، و هي أن القتلى يُصنبحون في العالم الآخر خدماً لقاتليهم أو لمن كان القتل باسمهم.

و هذه العقيدة حد فاصل - بدون أدنى شك - بين ديانة الشعوب البدائية وديانـة الشعوب المتحضرة ، و ذلك أن الشامانية و ما شابهها من ديانات البدائيين لا تقوم على أسس أخلاقية ، و ليس معنى إيمانهم باليوم الآخر أنهم يؤمنون بالحساب و بأنهم سيسألون عما يفعلون . و لذلك فإن القاتل عندهم لا يخاف عقاباً يوم القيامة ، بل يعتقد أن منزلتــه نلك اليوم تزداد ارتفاعاً بازدياد عدد من قتلهم من الأعداء •

لقد أيدت آثار أورخون و التماثيل التي وجدت معها المعلومات التي وردت فسي الكتب. و أبطلت الأفكار التي كانت تنزع إلى تجريح هذه المعلومات والتشكيك فيها. وقد لاحظ الباحثون أن هذه التماثيل المسماة ( بالبال ) و التي ترجع إلى القرن الثامن هي من حيث الشكل عين التماثيل التي يُسمِّيها الروس (المرأة الصحرية) = (طاش نيته) (Kamonnaya boba ) و التي تو ُجد في مساحات واسعة في مناطق الاستبس . كما أن هناك معلومات تُؤيد أن الأتراك المقيمين في جنوب روسيا و الذين يسمون (قومان) = Kuman "أو [بانوويتس] كانوا يُقيمون تماثيل تُشبه تماثيل الله " بالبال " و كانهت تُقام بحيث تكون وجوهها متجهة إلى الشرق •

يرى رادلوف أن ما ترويه المصادر الصينية عن أن الترك كانوا يحرقون جثث الموتى تناقض بين روايات الكتب و بين ما تدل عليه الآثار المادية ؛ و ذلك لأنه لم يجد أي أثر لعادة إحراق الموتى في كل القبور التي درسها ، و كل ما تمدنا به نقوش أورخون في هذا الصدد هو أن الترك يعتقدون أن روح الإنسان تتناسخ بعد موته ، فتصبح طائراً أو حشرة ، و يقول الترك إذا مات ميتهم إنه [أوجدي] . و معلوم أن أتراك الغرب حتى بعد إسلامهم كانوا يقولون في كلمة (اولدي Öldü) مات العبارة التركية "شونقار بولدي بعد إسلامهم كانوا عقولون في كلمة (ولدي يتضح من هذا أنهم كانوا – في الغالب – لا يعتنون بالمحافظة على الجسم الإنساني . و يذكر رادلوف أيضاً .. أنه مع هذا ، فهناك رواية خلاصتها أن جثة قائد تركي وقعت في أيدي العرب عند الفتوح العربية ، فكان ذلك عند الترك أشد من الموت . و لكن يُحتمل أن يكون هذا الإحساس غير راجع إلى السدين و لكن إلى الشعور بالكرامة ، فقد كان الترك يرون أن الذل كل الذل هو أن تقع المرأة أو أن تقع جثة القائد في يد العدو أثناء الحرب ،

رغم كثرة الحفريات التي جرت لم تؤد إلى ظهور أي قبر حتى الآن ، ويحتمل أن يكون الترك - شأنهم شأن غيرهم - يحفرون عند دفن الخان حفراً كثيرة و يضعون جثة الخان أو رماده في إحداها - صوناً للخان من أن يُهان أو أن يُحقّر بوقوع جثته في يد العدو .

## أثر إيران الثقافي وظهور البوذية بين الأتراك:

الواقع أنه منذ العهد الساساني كان تأثير المدنية الإيرانية قد بدأ يحل محل المدنية الهندية في آسيا الوسطى . و كانت إيران تُسيطر على طرق التجارة العالمية البرية والبحرية . و معنى هذا أن إيران قبل سقوط الدولة الساسانية كانت قد بلغت أقصى المدى في ميدان التجارة كما كانت قد بلغته في سائر الميادين .

لقد كان الساسانيون كما كان الأكمينيون من قبلهم لا يستطيعون - و هم يخوضون الحروب في الغرب - أن يحافظوا على حدودهم في الشرق . و قد أفاد الترك من هذا الوضع فسلبوهم حوض نهر جرجان الذي يصب حاليا في بحر الخزر. و لكن الأتراك ياستيلانهم هذا ، وقعوا تحت تأثير المدنية الإيرانية ، ودخلوا الديانة الزرادشتية . . و يدل هذا المثل على أن إيران الساسانية كانت تُوثر - بفضل مدنيتها و أهميتها الاقتصادية - على جيرانها دون أن تنتصر عليهم عسكريا . و ربما أمكن بهذه الصورة أن نتبين كيف على جيرانها دون أن تنتصر عليهم عسكريا . و ربما أمكن بهذه السورية هناك . و يمكن بفضل أوصاف الرحالة الصيني هيوان - تسايح الذي طاف أواسط آسيا في سنة ١٣٠ أن بغضل أوصاف الرحالة الميانة البوذية في أواسط آسيا بدأ في أواخر أيام الساسانيين . ففي عهد هيوان - تسايح كانت البوذية قد انقرضت تماماً في بلاد الصغد فنجد أن حينما جاوز هذا الرحالة تركستان الشرقي حيث بلغت البوذية غاية الازدهار لم فنجد أن حينما جاوز هذا الرحالة تركستان الشرقي حيث بلغت البوذية غاية الازدهار لم طخارستان . و في سمرقند عاصمة الصغد وجد ديرين اثنين للديانة البوذية و كانا خاليين، و لم يكن الزرادشتيون يدعون رجال الدين البوذي يجتمعون في هذين الديرين ، بل كانوا ولم يكن الزرادشتيون يدعون رجال الدين البوذي يجتمعون في هذين الديرين ، بل كانوا يطردونهم و يقذفونهم بالحطب المشتعل .

لقد تم اكتشاف نصوص بوذية في لغة الصغد في التركستان . و هذه النصوص قد ترجمت إلى لغة الترك و أنها أثرت عليهم . و يُحتمل أن تكون بعض مستعمرات الصغد المتعددة في أواسط آسيا قد احتفظت بالبونية ، و في أثناء سيطرة المدنية البونية على بلاد الترك لم يكن مروجو الديانة البونية من الهنود هم وحدهم الوافدين على بلاد الترك بل كان التجار الهنود يفدون عليها كذلك ،

لقد زاد تأثير إيران على آسيا الوسطى بعد الإسلام ، فلم يظل تأثيرها في العهد الإسلامي ثقافياً فقط ، بل اتحد الإيرانيون في فارس مع الإيرانيين في آسيا الوسطى في دولة واحدة لأول مرة منذ عهد الإسكندر المقدوني و السلبجوقيين .وجياء كثير من الإيرانيين مع العرب و توطنوا تركستان . ووقف إيرانيو آسيا الوسطى -عن طريق الوافدين حديثاً - على مناقب ملوك إيران القدماء . و بدأ اللسان الفارسي يحل محل

اللهجات الإيرانية في آسيا الوسطى . و ظهرت لغة أدبية فارسية واحدة لإيرانيي إيـــران وتركستان .

لم يكن لإيران و للفارسية هناك إلاً خصم واحد هو اللغة التركية ، و كسان صسراع اللسان الفارسي التركي فاشلاً في أكثر الأحيان وكثيراً ما كان يميل إلى صالح الترك حتى في داخل إيران ذاتها .

#### الديانة المانوية:

لا شك أن العرب قد عرفوا عن كثب نواحي " بش باليق " حين كان يسكنها التغزغز " دوقوز اوغوز " أي الأويغور . و في أثناء رحلة [ تميم بن بحر] كان بأراضي التغزغز من الأتراك من يدين بالزرادشتية و من لا يزال يدين بالمانوية ، و في بداية الأمر كانت ديانة زرادشت هي السائدة ، و كانت المانوية في العاصمة فقط .

هذه الديانة (مثلها كمثل البوذية) ترقق شمائل الإنسان و مزاجه، و للذلك أضعفت الروح العسكرية لدى التغزغز، ويروي الجاحظ المتوفى ٨٦٩ أن التغزغز كانوا قبل اعتناقهم المانوية أمة محاربة باسلة، و أن الغلبة كانت لهم على القارلوق في الحروب التي خاضوها ضدهم، حتى حين كان عددهم أقل. فلما دخلوا ديانة ماني بدأوا يذوقون الهزائم، و يؤخذ من رواية الجاحظ هذه أن التغزغز كانوا يعيشون منذ زمن بعيد في تركستان الشرقية حيث عرفهم العرب، و أنهم كانوا في صراع طويل مع جيرانهم الغربيين = القارلوق .

لقد كشفت بعثات الآثار في آسيا الوسطى عن وثائق مانوية مكتوبة بالفارسية والصغدية و التركية و الصينية . كانت المانوية - كالبوذية تماماً - تهدف إلى أن تنتشر بين جماهير الشعب . و كانت تعاليم الزهد في الديانة موجهة ضد نظام الطبقات الذي كانت الديانة الزرادشتية تحتفظ به . و من أجل هذا كتبت النصوص المانوية لكي يفهمها العامة .

كانت كتابات المانويين التركية واضحة و بسيطة . و أهم نصوصهم المكتوبة بالتركية (صلاة التوبة) = المسماة خواستوا نيفت Khwa astwa nift و بعد دراسه هذا النص تبين للدارسين أن المانوية قريبة الشبه بالبوذية . فقد كان يُعاقب على التطاول

على المقدسات المانوية بنفس الطريقة المتبعة في الديانة البوذية ، و يظهر تقارب الديانتين بوجه خاص فيما كان بينهما من المصطلحات المشتركة التي تدل في نفس الوقت على أنهما كانا يتأثران ببعضهما البعض ، حتى إن الدارس يجد صعوبة في الجيزم باي الديانتين انتشر أو لا بين الترك ، المانوية أم البوذية ؟..

فالمانويون يسمون قديسيهم " بورخان " و هي الكلمة التركية التي تدل على بسوذا وعلى التماثيل البوذية ، و البوذيون يطلقون على كتبهم المقدسة كلمـــة " نـــوم Nom " وهي اصطلاح مانوي مازال مستعملاً حتى الآن في اللغة المغولية . وقد حاول البوذيون و المانويون كما حاول المسيحيون و المسلمون أن يصبوغوا مصطلحاتهم الدينية من اللغة التركية حتى يسهل انتشارها .و لكن ذلك لم يكن ميسراً في كل الحالات كما ذهب رادلوف . فلئن كان الاصطلاحان الدالان على كلمتى (الله ) و (إبليس )موجودين فسي الديانــة الشامانية ، فلم يكن بتلك الديانة اصطلاح يدل على " الملك " و قد اضطر المبشرون المانويون و النصاري والمسلمون المزاولون نشاطهم التبشيري بين الترك أن يستعملوا الكلمة الفارسية " فرشتة " و أن يكتفوا بها . و قد أشار محمود الكشغري في كتابه " ديوان لغات الترك " إلى أن الترك ليس عندهم تصور لمعنى " الملك " •

## أثر الدين على الفن:

إن المصادر الصينية تحوى معلومات متعددة الجوانب عن الهون جيرانهم الذين كانوا يتحدُّونهم في كثير من الفترات .. من بين هذه المعلومات و المعارف العسادات و التقاليد ، والمعتقدات الدينية التي أمكن استخلاصها من هذه المصادر المتعددة . و قد استخلص العلماء من هذه المصادر أن الهون كانوا من الذين يؤمنون بالإله الواحد القاطن في السماء ، كما أثبتوا أن لهم ثقافات متعددة فيما بينهم حول الشمس و القمر و الأرض و المياه . و أنهم كانوا يلتفون حول الباشبوغا الذي كان يمثل بالنسبة لهم الرئاسة الدينيسة . و كسانوا يلقبونسه بــــ تنكرى قوت [ Tengri Kut ] أي ابن السماء •

كان الخاقان عند خروجه من خيمته صباحا ينحني نحو الشمس مقدماً إليها التحيية .. وفي المساء يقوم بنفس الحركة تجاه القمر . و خلال الاحتفالات الدينية كان الخاقان يوجه وجهه دائماً نحو الشمال .. و كان لهم معبد من الخيام في [ أوول Avul ] أي في حــوش أمام الخيام ، و في رأس السنة من كل عام يتم إقامة مراسم واحتفالات عظيمة في هذا المكان بالاشتراك مع أهم أربع و عشرين من رئيساً دينياً لتجمعاتهم . و كما كان الصينيون يطاقسون على الخاقان [ شان – يو ] فقد كانوا يُشيرون أيضاً أنه يتلقى قدرته و قوته من السماء أي أن الخاقان – الباشبوغ يتلقى قدرته من السماء – [ قدرتلريني گوك يوزنذن الان باشسبوغ ] أي الباشبوغ الذي يتلقى قدرته من السماء .. وفي نقوش أورخون التي سبق الإشارة اليها يسنكر أيضاً .. وطائري گبى گوكده أو لمش تورك بلكه قاغان – Bile Kağan رعسى المعتقد الديني قد انتقل كما هو من الهون إلى السكوك تورك . إن مجتمع الهون الذي رعسى قطعانه في الإستبس المتناهي الاتساع ليلاً و نهاراً تحت قبة السماء الساحرة التي يشاهدها ويتأملها ؛ قد دخلوا إلى عالم الروح الذي تصوروه في [ قبة السماء ] . و لهذا فقد أطلقوا على الله الآلة [ باش طائري القدماء بسرات كلمة [ Tengri ] أي إله السماء . و هذا هو نفس المعنى اللهجات التركية و صارت كلمة [ Tengri ] أحياناً [ Tengri ] و أحياناً [ Tangara ] و أحياناً [ Tangara ] و أحياناً [ Tengri ] و كلها و إن اختلفت الأصسوات له دلالة واحدة و هي التعبير عن [ إله السماء ] و كلها و إن اختلفت الأصسوات له دلالة واحدة و هي التعبير عن [ إله السماء ] .

إن الحفريات الأثرية التي ظهرت في المناطق المختلفة من بلاد الهون قد دعّمت ما ذهبت إليه المصادر الصينية المكتوبة .. بل زادت على ذلك أن نتائج هذه الاكتشافات الأثرية التي تم الوصول إليها في أعماق آسيا و في [بازيريق = Pazirik] و [نوايسن - أولا التي تم الوصول إليها في أعماق آسيا و في [بازيريق = Razirik] و [Noin Ula] قد ألقت الضوء على الكثير من الفعاليات الفنية و المأثورات الثقافية التي كانت مبهمة ،

لقد أوضحت هذه الاكتشافات التي خرجت من حفريات بازيريق العديد من الجوانسب حول دفن الهون لموتاهم ؛ فقد اتضح أن الآلتائيين كانوا يجعلون الجسد مسجياً نحو الشرق ، بينما الوجه ينظر دائماً نحو الغرب .. و بدراسة هذه العادة اتضح للعلماء أن أقدم المجتمعات التركية كانت تعتقد أن الحياة الأخرى التي سوف يحيونها بعد الموت ستُعاش في الغرب . و ربما يكونون قد استنبطوا ذلك من غروب الشمس إلى الغرب كل يوم . و كان الهون يراعون

الدفن في مواسم معينة من السنة ، وبخاصة في الربيع و الخريف ، و قد استمرت هذه العادات المتعلقة بالدفن لدى السكوك تورك أيضاً حتى القرن الثامن . فتذكر المصادر الصينية أن السكوك تورك كانوا ينتظرون حتى تصفر الأرض أي إلى الخريف لدفن مَنْ يتوفون في الصيف ، فأما الذين يتوفون في الشتاء فقد كانوا ينتظرون حتى تُزهر الأرض و تتفتح الزهور حتى يدفنوهم .. كانت تُحرق الأجساد أولاً ، ثم يدفن فقط ما تبقى من رمادها فسي باطن الأرض .

يرجع بعض الباحثين ذلك إلى أن إعداد المدفن بالشكل المناسب كان يستغرق وقتاً .. و يرى البعض الآخر أن هذا قد أوصلهم إلى علم تحنيط الموتى حتى لا تتعفن الجثة أو يفسد الجسد حتى موعد الدفن .. و بالطبع كانت عملية التحنيط تجرى لكبار رجالات الدولة و علية القوم فقط . أما إذا كان المتوفى من عامة الشعب فلربما كان يتم الدفن فوراً .. و نادراً - كما تذكر المصادر الصيئية - ما كانوا يفتحون الجمجمة .. و يستخرجون المخ قبل الدفن للكبراء فقط .. حيث إن أجساداً تم استخراجها من مدافن صغيرة و لم يثبت فتح الجمجمة ... بينما كانت الممياوات المستخرجة من حفريات [شيبه sibe] وجدت أعضاؤها الداخلية و المخ منزوعة من الجسد . و تم إعادة توحيد أجزاء الجسد بشكل بدائي . و اتضح بعد دراسة الممياوات المستخرجة



ممياوات أجساد هونية معروضة في متحف الهرميتاج في لننجراد

من الحفريات الثانية في بازيريق أن المخ قد استخرج عن طريق ثُقْب قد تم فتحه بقلم معدني حاد خلف الرقبة . و أن الجمجمة قد حُشيت بأعشاب عطرية و رماد و شرانق صنوبرية . كما أفرغت الأحشاء من محتوياتها و حُشيت هي الأخرى بنفس التركيبة النباتية .



### رسوم وشم ظهر على أحساد مدفونة

هذه الممياوات مازالت معروضة في متحف الهرميتاج في لنجراد في روسيا ولكن أصابها العطب . و هذا ما يفسر أن علم التحنيط المصري قد وصل إلى أن يكون علماً عالمياً . و لم يصل الترك في هذه المناطق إلى سر التركيبة التي تحفظ الجسد و تمنع عنه العطب إن فن التحنيط كان شائعاً لدى الهون استناداً إلى الحفريات التي جرت في المناطق المشار إليها سابقاً .. و قد أكد ذلك المؤرخ هيرودوت الذي تحدث عن عادات الحفن بين الإسكيت الذين كانوا يقطنون شمال البحر الأسود حيث يصف هذه العادات المتعلقة بالدفن كما يلى :

{ .. بعد وفاة باشبوغا = { حاكم مدني وديني } الإسكيت ، يتم حفر حفرة رباعية الشكل في نفس المكان الذي وجد فيه .. خلال هذه الفترة تُشق بطن المتوفى ، و بعد أن يتم تفريع الأعضاء الداخلية ، يتم حشو المعدة بخلطة مسحوق من العديد من الأعشاب و أجزاء من بعض حبوب الأشجار العطرية .. ثم يُعاد خياطة البطن . ثم يغطى الجسد كله بطبقة رقيقة من الشمع .. و إذا كان المتوفى من عامة الشعب ؛ يوضع جسد المتوفى فوراً في عربة .. و

يتم الطواف به على منازل كل الأقرباء والأحباب .. و يكون المنتظرون قد أعدوا للقادم احتفالاً كبيراً و تُعد الولائم والتلهيات المتعددة ..] .

و حسب ما ذهب إليه هيرودوت ، فإن قسماً مهماً من طعام الوليمة يُخصص للمتوفى .. و لما كانوا يقتنعون بالحياة في الدنيا الأخرى ، فقد كانوا يقدمون الطعام للجسد حتى الدفن .. و كانوا يدفنون مع المتوفى و في قبره ملابسه اللازمة ، و أدواته المتعددة : أسلحته .. محظية أو خليلة أو خادمة .. خيول مطهمة و الجواد الخاص بالمتوفى .. و ظهر في حفريات الهون في آلتاي أن رجالاً و نساءً قد تم دفنهم سويا .. و هذا يُشير إلى أن المتوفى كان يصطحب في حياته الأخرى محظيته لتقوم على خدمته . و ظهر ضمن محتويات الحفريات الثانية و الخامسة في بازيرق لحد قد حُفر من جذع شجرة ضخمة و تم دفن رجل و امرأة معاً في نفس اللحد . و في الحفرية الرابعة ؛ تم العثور على لحدين في أحدهما رجل ، و في الآخر أمرأة ٠

إن عادات الدفن الهونية هذه ظلت مرعية بين الكثير من الأقوام التركية في أعماق آسيا طول قرون عديدة . حتى إننا نصادف بعض الإشارات لهذه العادات المتوارثة في الملاحم التركية الإسلامية . و أشهر هذه الملاحم و السير التي تُحافظ على هذه الموروثات هي ملحمة [ ماناص = Manas ] . سنلقى نظرة على الكيفية التي تصور بها الملحمة مراسم دفن أمير ماناص حيث تقول:

> [ يقولون : إن روح ماناص التي تُشبه البعوضة قد صعدت ] ذهبت حيث بيتها الحقيقي .

يقولون : إنهم أقاموا قصراً أبيض و أسجوه فيه .. ،

أقاموا قصر السماء ووضعوه فيه ..

يقولون : إنه انتظر تسعة أيام ،

فذبحوا تسعين فرسة .

يقولون: إن ملابسه المطرزة بالذهب،

مُزُفّت إلى تسع قطع .. وصنعت حلقة .

صنعوا لحداً من شجر الصنوبر الضخم . يقولون : إنهم غطوا باطنه بالفضة . و غلُفوا خارجه بالذهب ..

اسجوا ماتاص في تابوت هكذا ...

قالوا: إن الندى و البلل لا يتسلل من الذهب - حتى لا تمر أشعة الشمس من فوقه - دفنوا التابوت داخل السراى .. ،،

إن هذه العادات و التقاليد متفقة تماماً مع المكتشفات الأثرية المستخرجة من حفريات مناطق بازيريق و شبه و قاطان و نايون أولاً و غيرها من حفريات الهون .. و ما يُشير إلى أن هذه الحفريات ترجع إلى أزمنة سابقة عن الإسلام هو أن المسلمين ليست لهم أي علاقات بالتوابيت المغلفة أو المطلية بالذهب أو الفضمة .

لم تغلت هذه الحفريات من نهب اللصوص ؛ حيث قاموا بقطع و نشر جذوع أشحار الصنوبر التي كانت تلف حول المقبرة ، و كذلك الكتل البرونزية ، و نهب اللصوص كل ما وصلت إليه أيديهم من الأشياء ذات القيمة . لهذا خلت التوابيت المعروضة في الهرميتاج من أي نقوش أو زخارف تصور حياتهم . أما التوابيت التي نجت من أيدي اللصوص .. فنشاهد عليها لوحات رسومية مزخرفة بهياكل حيوانية مصنوعة من الجلد و من النحاس .. و لما كان اللصوص لم يروا أهمية لهذه اللوحات لذلك لم ينتزعوها ..

إن ما يمكن استنباطه من هذا الجزء من الملحمة أن العديد من الذبائح تُنحر من أجل الميت ، و أن التابوت المحفور من جذوع أشجار الصنوبر كان قد تم وضعه في مزار بالقصر .. نفس الملْحَمة تورد نصيحة الخان كوكه تى [ Köketey ] وهو على فراش الموت إلى شعبه و فيها الكثير من النقاط التى تُلفت النظر .

أ .. شعبي .. قومي في الوقت الذي أغمض فيه عيني أغسلوا جسدي بالقيميز .. ،،
 .. و تستمر الوصية .. ".. وجهوا رأسي نحو الشرق .. حملوا الجمال الحمر بالجوخ ..
 والنوق السود بالقطيفة السوداء أقبلوا على خانى المؤسس بقافلة مكوئنة من أربعين ناقة .. } .

إن أجساد الخيول المستخرجة من حفريات الهون وجد أن ذيولها مقطوعة أو معقودة . ويمكن أن يُعد ذلك من أهم عادات الحزن و التعزية القديمة لدى الترك . فلقد كانت من عادات المجتمعات المرتحلة أن تقطع ذيول خيلها التي تركبها أو تعقدها .. و أصبح هذا من مراسم الحزن التي لا تتغير .. و يمكن تعقب هذه الموروثات حتى على النقوش الحجرية و الرسوم التي رسمها السكوك تورك فوق الصخور و الأحجار . ووفقاً للمعلومات التي تُقدمها المصادر الإسلامية فإن آلب آرسلان السلموقي قبل موقعة ملازگرد ١٠٧١ م ، بعد أن قام بالمحاء تلا ذلك بعقد ذيل حصانه ، و تبعه في ذلك كل الجنود و القواد . و لسوف نصادف ذلك على كثير من نقوش الأواني و الأعمال المعدنية التي ترجع إلى العصر السلموقي .



صورة ذيل معقود لجواد

لنستمع إلى كيفية استمرار هذه العادات والأعراف لدى القيرغيز من فم رحًالة إنجليزي جاب هذه المنطقة في منتصف القرن التاسع عشر فمما قال:

{ ... ما أن أخرج السلطان [ دارماصيريم ] نَفَسنه الأخير ، حتى توزع القيرغيز على النواحي المجاورة و نشروا خبر الوفاة . و يُستخدم لهذا الغرض أسرع الخيول ومن الأماكن التي أوصل النجابون إليها الخبر ، تنطلق خيول جديدة لإيصال الخبر إلى القير غيز الآخرين حيث يكونون . و بهذا الشكل و في ظرف بضع ساعات يكون خبر موت السلطان قد أعلن وسمع في محيط يبلغ مائتي ميل . و على الفور يتحرك السلاطين و رؤساء القبائل و العشائر و مسنو كل البطون و الأفخاذ للمشاركة في جنازة السلطان دارما صيريم ، و يتوجهون نحو حوشة . و على باب اليورت قد نُصب مزراق مغَلّق فوقه شارة سوداء . و يكون المتوفى قد ألبس أفخر ثيابه ، ويُسجى الجسد أمام الخيمة .. و عند مكان رأسه قد وضعت [ المخدة ] أي = السديرة التي ترمز إلى مكان العرش و السلطة .. و بجوارها سَـرْج جـواده ، و لجامــه ومهامزه .. و تكون ملابسه و أسلحته و معداته الأخرى قد رُصب و تُسدل الستائر المصنوعة من الحرير الصينى تتدلى منها شراشيب مُز خرفة بزخارف و رسوم المحوطن . وتصحف نساؤه و بناته و النسوة الآخريات راكعات على ركبهن ووجوههن نحو المتسوفى و يسرتدن مرنياتهن و بكائياتهن . و يهززن أجسادهن مرة إلى الأمام و مرة إلى الخلف و هن يعدن ... هذه المرثيات هي من السمات البارزة في مراسم الدفن الدينية . و الرجال الوافدون من بعيد على هيئة مجموعات يركعون على الفور ويشاركون مع [كورال] الجنازة .و يترنمون بأصوات بطيئة و عميقة مما يخلق نغمة حزينة مؤثرة .. ليس هناك صراخ أو عويل أو لطم أو تمزيق للملابس أو نزع للشعر. و تُنهى المجموعة واجب العزاء بهذا النوع من الموسيقى. [ الرحَّالة الأجنبي لو كان يدرك أو يفهم اللغة التي تتم بها هذه المراثي لأدرك أنها

ليست موسيقى .. بل يمكن أن نطلق عليها مراثى جنائزية ، أو تعازي للميت ] •

و يطلق القير غيز و القازاق على [ مراسم الدفن ] أو [ حفل المأتم ] هذه و إلقاء قصائد الربّاء فيها مصطلح [ çoktav = جسوقتاو ] أو [ يوغلامة Yoğlama ] .

يتابع الرحَّالة الإنجليزي وصفة قائلاً:

{ .. بينما كانت تتردد أصوات المراثى في كل المكان .. كانت هناك مجموعة من الأشخاص يقومون خلف مرقد السلطان بذبح عشرة جياد و مائة من الأغنام من أجــل حفــل الجنازة .. و بجوار هؤلاء تماماً ..يتم طبخ اللحم في عدة قدور [قازانات] كبيرة من الحديد .

و يقوم الرجال نصف العرايا بإخراج القطع التي نضجت بمغارف كبيرة من الخشب .. وبينما مجموعة من الرجال قد شمروا عن سواعدهم و هم منهمكون في عملية الذبح و قد تأونت أياديهم و أذرعهم بالكامل باللون الأحمر .. تكون مجموعة أخرى مشعولة بعملية العملخ وتقطيع اللحم .. و بعد تسوية الكمية الكافية من اللحم .. يجتمع كل الضيوف .. و يلتفون في شكل نصف دائرة أمام موطن = خيمة المتوفى ، و يجلسون القرفصاء .. السلاطين و المسنون في الوسط ، و الأقل رتبة و حيثية ، كل قد أخذ مكانه فيما حولهم . و على مسافة ليست بعيدة عنهم ، قد أخذت النسوة أيضاً أماكنهن ...

هذه الضيافة أو الوليمة و هذا الاجتماع استمر لمدة سبعة أيام .. و خلال هذه المدة كلها لا تنقطع جموع المعزين من القيرغيز و الأهالي الأصليين من المرور من أمام الخيمة [= وكأنهم يلقون النظرة الأخيرة]. لقد اشترك في هذه الجنازة ما لا يقل عن ألفي شخص . في اليوم الثامن يواري السلطان في الثرى و عند رفع النعش من أمام الخيمة تُغيّر الملابس التي كان يرتديها عند الوفاة بملابس أخرى . و يُحمَّل فوق جمل من أجل إحضاره إلى المدفن الذي سيدفن فيه ، و تكون [سديره الحكم] قد حُملت فوق جمل آخر يسبق الجمل الذي يحمل الجسد ..و خلف النعش تماماً يسير جوادان من أحب جياده إلى نفسه ، و خاصة جياد الركوب .. و يعقب ذلك نسوة السلطان و بناته و بقية نسوة القبيلة . فيسرن خلف الجنازة مرددات مراثي التعزية . وينضم إليهن المللي و المشايخ و الرجال ، فيعبق المكان بترانيم و أهازيج حزينة تؤثر في الوجدان . و بمجرد الوصول إلى الضريح ، يُسجى النعش في الحفرة المعدَّة لهذا الغرض . و يقوم الملالمي بالدعاء . و يتم تناول الأعمال العظيمة التي قام بها المتوفى . على الجانب الآخر يكون قد تم إعدام اثنين من أجود جياد ركوبه و يدفنان إلى جوار صاحبهما .. و بعد أن يُغطى الضريح أو المدفن .. يعود الموكب مرة أخرى إلى حوش المتوفى ، و مرة أخرى يتم نبح مائة من الخيول و ألف من الأغنام و تُقدِّم كقربان على شرف السلطان المتوفى . و يتم البدء في طعام الجنازة ، عقب عودة النسوة من المقبرة ، يتجمعن أمام حاجيات المتوفى و أدواته كالأسلحة و معدات الخيل و الصيد .. و يرتلن دعاء الموتى أمامها لمدة ساعة تقريباً .. بعد ذلك يتجمع أفراد العائلة مرة أخرى أمام الخيمة .. و ينضم إليهم السلاطين الآخرون الموجودون ،

ورؤساء القبائل و العشائر . و بعد هذه المراسم الكبيرة يتوزع الجميع .. ، و تستمر الذبائح و الضيافة إلى أن ينصرف سائر المعزيين و عند كل مشرق شمس و غروبها يستم السدعاء للسلطان المتوفى .. } .

يتضح من هذا السرد و الوصف أنه رغم قبول الأتراك للإسلام فإن هذه العادات والأعراف ظلت مرعية فيما بينهم إلى منتصف القرن التاسع عشر . ومازالت هذه العادات والتقاليد متبعة فيما بين الأتراك في أعماق آسيا و بخاصة القازاق منهم .. فحتى إذا ما توفى أحد الأثرياء القازاق ، تقام في اليوم السابع وليمة ضخمة للمجتمعين . للتعزية وبعد الضيافة يوضع السرج بالمقلوب فوق جواد المتوفى .. و ترص فوقه ملابس المتوفى و عمامته أو غطاء رأسه . و بهذا الشكل يتم ربط حصان الركوب في عربة المتوفى . ووسط آهازيج الحزن و أغانيه يُقص ذيل الحصان و عرفه .. و منذ هذه اللحظة لا يركبه أحد .. و يُطلق عليه اسم أرمل [ Dul] و مازالت هذه العادة متبعة فيما بين القازاق . و يطلق عليها مصطلح الترمل [طولامق الموتى و الترمل و الحداد . و من المعسروف أن كلمة [ دول = من المجتمعات القير غيزية من يقطعون ذيول جياد الموتى و ينصبونها فوق مزار أو مقبسرة من المجتمعات القير غيزية من يقطعون ذيول جياد الموتى و ينصبونها فوق مزار أو مقبسرة المتوفى .

و الكتب التركية التراثية مثل [ ده ده قور قوت حكاية لرى ] مليئة بمثل هذه الحكايات المليئة بالمراسم و العادات المتعلقة بكل شئون الحياة و مناحيها .. بأفراحها و أتراحها ..

و مما يلفت الانتباه حول أجساد الخيول التي تصادف وجودها في مقابر الهون ، وعثر عليها في الحفريات الأخيرة ما يلي :

- ١. تدفن الخيول مع المتوفى ..
- ٢. قطع ذيول و أعراف الجياد ..
- ٣. تحويل الجياد كلها إلى " أحصنة " عربات ..

٤. جميع الجياد المستخرجة من المدافن ؛ وجدت إشارة على إحدى [أذنيها - بصمة] تدل على القبيلة التي أخذت منها . حيث كانت هناك دمغات أي بصلمات معينة للجمال و الخيول و الأبقار للتعرف عليها و نسبتها إلى أصحابها عند اللزوم٠

و كتاب [ ديوان لغات الترك ] يحتوي على الكثير من المصلحات و الإشارات التي تدل على ذلك و تفسره . و ما زالت عادة اختيار الحيوان الذي ستتم التضحية بــ فــ أي مناسبة من بين ذكور هذا النوع مرعيّة حتى يومنا هذا ٠

ومن العقائد و المعتقدات التي تحمل مفهوم الدين عند الآلتاي ، فالكائنات عند [الياقوت] مكوَّنة من : طبقة عليا .. و طبقة سفلي .. و طبقة وسطى يسكنها بنو الإنسان . الطبقة العليا .. السماوات السبع . و هنا خالق كل شئ .. [ كوك طاري Gök Tanrı ] إله السماء .' أما في القسم السفلي فموطن الإله المخيف .. و هو تحت إدارة [ آرصان دو أو لاى Arsan Du Olay أو

و إذا ما انتقلنا إلى آلهة الطبقة الوسطى ، فهم يعيشون مثل [ الياقوت ] في خيالاتهم و يتم التعبير عنهم بمصطلحات مختلفة لدى المغول و الآلتاي ، ويتخيل ونهم في تماثيل وهياكل ، و كانوا يعبدونها . و كانت هذه الآلهة تشبه لعب الأطفال التي تصنع الآن من الأخشاب أو الوبر أو الجلد أو شعر الماعز ...

أرواح الطبقات الثلاث لا تلتقى ببعضها البعض .. فكل منها تعيش في منطقتها التي تقع تحت سيطرتها الكاملة ١٠ [انظر صور الهون و المكوك تورك]

نفس هذه الأعراف الموجودة بين الياقوت أثبتت الدراسات الأخيرة المعتمدة على الحفريات الأثرية أنها متشابهة إلى حد كبير بين كل الأقوام التركية •

إن الأتراك الذين يعيشون في ظروف مناخية و بيتية شــديدة البــرودة و شــديدة الحرارة ، و شديدة الجفاف .. و المغطاة بالجليد أحياناً.. جعلتهم دائماً في صدراع مع الحيوانات المفترسة ، منطلقين في ذلك من معتقدات ورثوها عن الأجداد ، و تجسدها فنونهم .. و جعلتهم في بعض الأحيان يعبدون عناصر الطبيعة فيما يُسمى [طوطاميزم Totemizm ] .. و لكن رويداً .. رويداً .و بعد أن نجح هذا البدوي المرتحل من استئناس هذه الحيوانات البرية خرجت من مفهومه السحري و المحمى .. و أصبحت أمام عينيـــه .. يتعامل معها بالأسلوب الذي يرتضيه هو .. و إن ظلت بعض الطيور الجارحة هي [قام = Kam ] أي إله متدثر في شكل طائر . و هذا [ القام (\*) = الرسول = المبشر يعمل في خدمة الشامان ومساعدتهم . و لسوف نصادف في فنون الهون و غيرهم من الأقوام التركية العديد من هياكل الحيوانات التي تحمل معاني خرافية.

لقد مزج الآلتائيون و الياقوت بين الجمادات و كثير من الأرواح ، و في حالة ما إذا لم تُرغَ حقوق هذه الأرواح ، فإنهم على قناعة أنها سوف تصيبهم بأضرار جسيمة . هذه الأرواح تعيش في الجبال و الأنهار و آلات الحدادة و أواني احتساء الخمر المسمى [قيميز]. ولدرء خطرها يمكن أن تُقدم لها بعض القرابين ، فمثلاً يُقَدم لـــ [ الروح ] الجبــل شـــعر حصان أحمر. و لروح [ النيران ] نقط من بعض الدهون المعينة ، أو بضع قطع من الزبد لطفل رضيع . ووفقاً لمعتقداتهم ففي الإنسان نوعان من الأرواح : إحداهما جسدية والأخرى تتولى إدارة الأحداث " Psisik ] . و هذه الروح الأخيرة هي التي تحمل مهمــة روح المتوفى بعد وفاته . هذه الروح ؛ كانت غير مقيدة تجاه الأحياء ، و لكنها في مواقف معيِّنة كانت تعود إلى ذوات الروح. وقد مثَّلوها في أصنام في حجم الإنسان مصنوعة من الخامات الخشبية ، ثم يُلبسونها معطفاً من الفراء .كانت هذه التماثيل تعمل حسب الطلب لكى يستدعى بها الـــ[قام] روح المتوفى . و يتم الحفاظ عليها في الخيمة متجهة نحو الشمال و لَمْسُ هذا الصنم محرِّم قطعياً ، لأن ذلك يؤدي إلى غضب [ الإله] الفتاة [ Kız Tangri ] بمعنى أن لمس هذا الصنم يغضب ربة البكارة و العُذْريَّة ، و يمكن أن تُعاقب كل أهل الخيمة . و مما لا شك فيه أن الشامان هو الذي يقوم بالوساطة بين الطبقات و الإله / الآلهة التي في السماء و بين الذين يعيشون بالأرواح = ذوات الروح ٠

إن الشامان لديه القدرة على علاج الأمراض التي ترسل بها الأرواح بقصد أو بغير قصد . و للشامان أيضاً علاقة بالعديد من الحيوانات ، و كان الناس يعتقدون في قدرته.

<sup>(\*)</sup> الـ [قام] " Kam هو رجل دين شاماني و هو الذي يقوم بالاتصال بالأرواح ، و بالمراسم الخاصة بالمعتقد الشاماني . و حسب معتقداتهم ؛ فهذا الرجل لديه القدرة على القيام بدور الوساطة بين الإله / الآلهة و البشر . و مصطلح [ الشامانية ] مأخوذ عن اللغة التنغونية . و قد أطلق على هؤلاء الوسطاء لقب [قام ] في أقدم لغة تركية . و لنتقلت إلى سائر اللغات التركية .

على إرسال أرواح هذه الحيوانات إلى أصحابها أينما يكونون . و تلعب الطيور دوراً رئيساً في هذا الصدد و كانوا يصنعون أصناماً لكل هذه الطيور . كما سنرى في قسم الفنون •

و من الأصنام = Tözler المهمة عند الألتاي و الياقوق صنم الدب = Aba = Ayı و الأرنب = Tavşan = Kozan و العُقَاب = ﴿ Kartal, bürkut ] . و كانت الأصنام تُسمى بأسماء هذه الحيوانات و الطيور . و يُعبَّر الياقوتيون بصنم الجواد و العُقاب عن [ القوة ] و [ القدرة ] . وعند أقدم الأقوام التركية كان [ العُقاب ] رمزاً لـ [ الشمس ] و لـ [رب السماء].

تُثبت المصادر الصينية أن الهون كانت لهم أصنام من الذهب . ففي خلال حرب دارت بين الهون و الصينيين سنة ١٢١ ق . م ، فقد وُجَد بين الغنائم التي حصل عليها الصينيون صنمٌ من الذهب يُعتقد أنه خاص بالأمير الهوني حيث وُجد في مقبرته . وفقاً لنفس المصادر فمن المحتمل أن أمير الهون كان يُقدم القاربين والدعوات لهذا الصنم الذي يمثل الـ [ گوك طانري] أي إله السماء •

و مما لا شك فيه أن الأصنام الذهبية هي مرحلة متقدمة و متطورة عن مراحل صنع الآلهه من الجلود أو الأخشاب من وجهة نظر المفاهيم الفنية . و على أي حال فإن تماثيل الأخشاب و المعادن المستخرجة من الحفريات الأثرية الخاصة بالهون هي نماذج متقدمة و متطورة من الناحية الفنية •

كما أن تماثيل الغزلان و الغرفين تحتل مكاناً ملحوظاً فيما بين هذه الأصنام . فتلك [ الهُوَيْكلات ] الهياكل الصغيرة تحمل قيمة فنية عالية ، حيث أنها تُمثل عودة إلى الطبيعة لكونها قد نُحتت من الأخشاب بمهارة فائقة . فأجسادها تبين مقاييس جمالية متناسعة في بعض الأحيان ، و مبالغ فيها في أحيان أخرى .

لقد اتضح من الدراسات التي تمت على الحفريات أن الهون كانوا يعلقون أصلنامهم فوق العمود الأساسي ، أو الدعامة الوسطى للخيمة ، أو على عمود الصواري أي الأعلام و الرايات الخاصة بهم . و مازالت العديد من هذه الأصنام والتماثيل معروضة في متحف الهرميتاج . و مما لاشك فيه أن الاعتقاد الطوطمي لدى الهون و من قبلهم قد ساعد على تطور هذه الفنون من ناحية الشكل الخارجي للحيوان المستلهم منه التمثال .... ورويدا رويدا و مع مرور الزمن ، و تقدم المجتمعات التركية و انتقالها – إلى حد ما – من حياة التنقل و الترحال إلى حياة التوطن والتَّحَضُر ، انتقلوا كذلك من صناعة تماثيلهم المستلهمة من حيوانات البيئة و طيورها إلى استلهامها من الإنسان ، و ذلك بدوره تحت تاثير التطور الكبير الذي حدث أيضاً في التلقي الديني لهذه الشعوب ،

و لقد تم الاستدلال على ذلك من كتابات أحد الرئالة الغربيين الذين زاروا هذه المنطقة خلال منتصف القرن الثالث عشر الميلادي . ففي عام ١٢٥٣ م قام ملك فرنسا ليودويج التاسع IX Ludwig بإرسال الراهب روبسروك Rubruk كسفير إلى منجوخان في بلاد المغول . و قد تحدث روبروك عما صادفه ورآه بين التتار و المغول و أقوام أعماق آسيا .. فيقول إنه شاهد خياماً مغطاة بأغطية من الجلود والدوبر، و فدوق الأغطية رسوم حيَّة و ملوَّنة لهياكل حيوانات و طيور من الجلد الملوَّن أيضاً .. و عندما يقدَّم معلومات عن الشكل الداخلي للخيمة يقول :

[.. الخيمة التي يجلس فيها الأمير بصفة دائمة ، في الداخل يُرى صنم أو تمثال لطفل صغير معلق فوق المكان الذي يجلس فيه الأمير . و يطلقون عليه [شقيق الأمير] .. و في قسم الحريم أيضا ، و فوق مجلس سيدة المنزل يُرى صنم ، يُجسد طفل صخير معلق ، و يطلقون عليه اسم [شقيق الهانم] و نفس الكاتب يقول أيضا: إنه قد رأى فوق هياكل شقيقي الخان و زوجته هيكلا أي صنما آخر قيل له إنه هيكل حامي الوطن و حافظه . و من هذا يتضح أن روبروك الذي طاف مناطق الاستبس في كل [آوار آسيا] لم يشاهد التماثيل التي تُجسد الحيوانات و الطيور فوق الخيام خلال رحلته هذه .

و هكذا .. فإن كانت المعتقدات الدينية في تلك الأزمنة السحيقة قد انعكست على الفنون و أنتجت هياكل ورسوما للحيوانات و الطيور من الجلد و الأخشاب وبعض المعادن ، فإنه رويدا رويدا بدأت التماثيل و الهياكل البشرية تحل محل الحيوانية .. و إذا كنا قد حصلنا علي تماثيل للذئب و الغزال والغرفين والتنين والقرتال = العقاب ، ففي العصدور الوسطي بدأت الهياكل التي علي شاكلة الإنسان تحل محلها ، أو رأس الإنسان الذي يعلو جسد الحيوان مثل السفنكس " أبي الهول" ، وقد وصل هذا التأثير حتى بعد الإسلام ، بل وحتى العصر السلجوقي ،

مما لاشك فيه أن تعدد الآراء حول المعتقدات الدينية لدي الأتراك القدماء يُصيب الباحث بالدهشة .. وتثار في ذهنه مجموعة من التساؤلات .. هل الأتراك كانوا مع تعدد الآلهة أم مع عقيدة الإله الواحد ؟.. هذه الأصنام المتعددة التي خرجت من الحفريات الأثرية التي ترجع إلى مراحل زمنية مختلفة ؟..

إن ما يطرحه الراهب [روبروك Rubruk ] يمكن أن يكون فيه الفصل في هــــذه المشكلة ..

لقد لاحظ روبروك العديد من الأصنام المهملة في معابد الأويغور خالل رحلت المشار إليها .. و أصابته الدهشة من ذلك . فمما لا شك فيه أن ما يراها هي أصنام .. ولما كان يعلم أن الأويغور يعبدون إلها واحداً ، زادت دهشته .. و لم يستطع أن يمنع نفسه من سؤال الرهبان الأويغور قائلاً : [ مادمتم تعبدون إلها واحداً فما هو سر هذه الآلة .. فقالوا له :

[ .. نحن بدون أدنى شك لم نصنعها كتصوير للإله .. بل عند وفاة أي شخص ممن هم منتسبون إلى معبدنا .. فإننا نعمل صورته ونضعها هنا ، ونحن نحافظ عليها ونحــتفظ بها هنا احتراماً لذكري المتوفى .. هكذا .. إن الشامان لم يكونوا ليعملسوا أي مراسم أو تائبين لآلهة السماء ولأرض والأرواح الأخرى دون تقديم القرابين • وكمــا كانــت تقــتُم القرابين من ذوات الدماء لهذه الموجودات المقدسة ، فكان من الممكن أيضاً أن تقدم قرابين من غير ذوات الدم مثل: الدهون .. أو إلقاء ذيل حصان في النيران ، أو ربط وتعليق خرق من القماش على الأشجار أو طبل الشامان، وكان أهم أضحية أو قربان من ذوات الدم مما لاشك فيه الجواد ، وبعد الجواد في المرتبة يأتي الكبش الجبلي .. وكان الآلتائيون يسلخون الجواد المقدم كقربان أو أضجية ويعقلون الجلد مع الرأس فوق خازوق مرتفع ٠ ويحرصون على أن يأخذ شكل الجواد ، القربان يقدم إلى " اولغن = Ölgen ،، إله السماء • وكانوا يراعون الدقة عند اختيار الجواد ، لابد أن يكون أبيض أو على الأقل صاحب لون فاتح ولما كان "اولغن = Ölgen ، هو أكبر الآلهة .. فمنذ أقدم العصور والأتراك وفقــاً لمعنقداتهم الدينية يسمون ( إله السماء = Gök tanri ) ، اولغن = Ölgen ،، فاولغن هو مخلوق علوي يريد الخير لكل الناس و لأي شخص .. وهو الذي خلق الشــمس . والقمــر والنجوم والنيران ٠٠ وأقام لنفسه كرسياً = عرشاً فيما بعد الشمس وفي داخل أعماق السماء

. ويشترط عند تقديم القرابين إليه ألاً تواجد النسوة ٠٠ أما إذا كانت القرابين المقدَّمة من الخراف والأغنام فيمكن للنسوة أن يشاهدن تقديم القربان .. وكما سبق القول فإن أفضل ما يقدم من الأضاحي والقرابين هي الأغنام الجبلية = Ovis ammon ] وفي المناطق التي لا توجد فيها فلا بديل عن الكباش . ومازال عند الآلتاى في تركستان الشرقية يطلقون على المراسم التي تجرى عند تقديم القربان إلى إله الأرض Yere Tayılga ] مصطلح [إرسال الحيوان = Mal Kagıp yat = Hayvanı Gön derme ] .

و قد جسدت فنون الترك هذه المراسم ، و الحيوانات التي كانت تقدم . و كان من المتعارف عليه لدى كل الأقوام التركية أن الخيول تُقدَّم إلى إله السماء أما خراف الجبال أو الكباش فتقدم إلى إله الأرض و التربة . و هذه المعتقدات كانت مرعيَّة بدقة لدى كل أتراك أور آسيا و إلى عهد قريب ، فإن بعض التجمعات التركية تُصر على أن يكون شاهد القبر على شاكلة رأس كبش



شاهد قبر على شكل كبش و جد في ناهجوان في آذربيجان يرجع إلى القرن ١٦



شاهد قبر على شكل جواد وجد في منطقة لاچين في آذربيجان يرجع إلى القرن ١٦

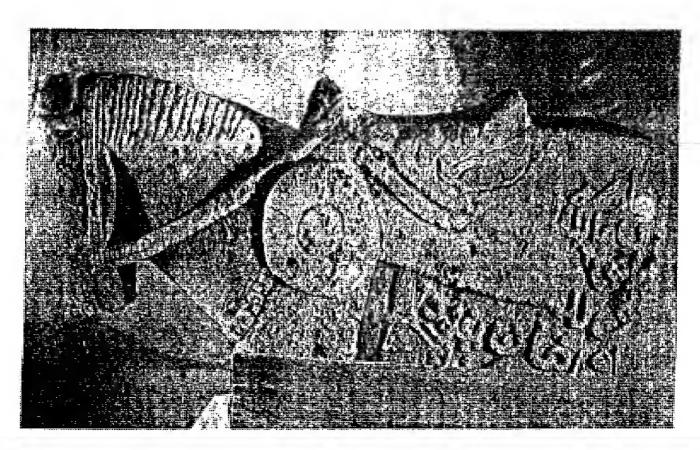

شاهد قبر على شكل حصان تم اكتشافه في منطقة ناهجوان في آذريبجان يرجع إلى القرن السابع عشر

لقد استنتج الباحثون من الحفريات التي ظهرت في آلتاى عام ١٩٣٩ م أنهم وجدوا في مقبرة ترجع إلى القرنين الثامن و العاشر جواداً مدفوناً مع الرجل ، بينما وجدوا مع المرأة كبشاً مدفوناً . و أن هذه الأعراف و المعتقدات كانت منطلقة من أنهم كانوا يدفنون معهم رموزاً للحيوانات التي كانوا يقدمونها إلى الآلهة .. و أن هذه الأعراف كانت متبعة بين الأويغور أيضاً .

و انطلاقاً من الدراسات التي تمت على الحفريات الأثرية التي ترجع إلى الهـون ، وُجد أنهم كانوا كثيراً ما يقدمون الأغنام الجبلية أو الكباش إلى إله الأرض ، و ذلك لأن إله الأرض هو أكثر ما كان يخيفهم بين الآلهة و الأرواح الشريرة التي تعيش داخــل حــدوده أما الخيول فقد كانت تُقَدُّم إلى إله السماء ، و لو تدبرنا الأمر من زاوية أهمية الحصان أو الخيل بصفة عامة بالنسبة للمجتمعات التركية و مدى احتياجها لها ، و أهميتها بالنسبة لهم لأدركنا لماذا كانوا يقدمونها قرباناً لإله السماء .. ففي اكتشافات الهون - و التي ترجع إلى الطبقة الأرستقراطية - و جدوا العديد بل المئات من جثث الخيول مدفونة معهم ، حيث كانوا يقدُّمونها إلى [ گوك طانري = Gök Tanrı ] أي إلى إله السماء . و لما كان [ گوك طانري اولغن = Gök Tanrı Ölgen ] هو رمز الخير، فقد كانوا يقدّمون له أعداداً قليلة من القرابين ، بينما كانوا يقدمون أعداداً أكبر الآلهة العالم السفلي ، لكي يحموا أنفسهم من شرورها .. كما أنهم صنعوا الكثير من الأقنعة و الأدوات المستوحاة من قرون الكباش الجبلية كأدوات أو رُقى و طلاسم ضد الحسد و الأرواح الشريرة . و دخلت في العديد من الفنون ، و صنعوا لمها التماثيل و استوحوها في العديد من أدواتهم و معدَّاتهم الحياتية اليومية إن الفنون المتعلقة بالخيول و الكباش سواء أكانت من الجلود أو من الأخشاب أو من المعادن ظلت رائجة و مرعيَّة جداً فيما بين أتراك الغز و الآوار و اقير غيز والقازاق والقراقالبياق و البحوواشيين و البلغار و التركمانيين مع فوارق قايلة جداً بين هذه المناطق وتلك . و استخدموها كعناصر زخرفية على العديد من الزخارف و النقوش والمنسوجات و بمقاييس حسابية دقيقة . و بتحويرات ملموسة . و كثيراً ما نصادف رسومات الكباش الجبلية على السجاد و الأكلمة و بكثرة ملفتة للنظر لدى التركمان بصفة خاصة و الأتراك بصفة عامة . كما كان أتراك أواسط آسيا قد اعتادوا أكل لحوم الأغنام الجبلية فقط في أول ليلة يظهر فيها الهلال في أول الشهر القمرى •

ووفقاً لما تقدمه المصادر الصينية من معلومات فقد كان الهون يقومون بالمراسم و الاحتفالات في الخريف و عند اصفرار الأوراق و تساقطها ، بينما كانوا يحتفلون و يكررون هذه المراسم و الولائم و الاحتفالات مع اخضرار الطبيعة ومقدم الربيع .. ومن الطبيعي أن الشامان كانوا يقدمون الخيول و الأغنام الجبلية و الكباش كقرابين للآلهة خلال تلك الاحتفالات ؛ الخيول لإله السماء و الخراف و الكباش لآلهة الأرض كما سبقت الإشارة . و يمكن أن نلاحظ استمرار ما يُشبه هذه الاحتفالات فيما بين العديد من شعوب أواسط آسيا حتى أيامنا الراهنة .

# المبحث الخامس فنون الهون ودول الترك القديمة

- \* المدخل •
- \* ثقافة الفروسية ٠٠
- \* مولد طراز الفن الحيواني في آسيا الوسطى ٠٠٠
  - \* السجاد عند الترك القدماء ٠٠٠
  - \* خيام الرُحَل و مساكنهم ٠٠٠
  - \* العائلة في مجتمع الترك ٠٠٠
  - \* القمـــــيز ٠٠٠
    - \* القدور و الأقداح ٠٠٠
    - \* الخافان و الجيش ٠٠٠
    - \* الوشــــــم ٠٠٠
      - \* الأحزمة ٠٠٠
        - \* السهام ٠٠٠
    - \* نمط المعيشة لدى الترك ٠٠٠
      - \* شخصية الرعاة ٠٠٠
      - \* ثقافة الخيل وفنونها ٠٠٠

# المبعث النامس فنون الْهُون ودول الترك القديمة

#### المدخل:

منذ أمد بعيد ومؤرخو الفنون يشغلهم موضوع الفنون التركية .. و كان ذلك في المراحل التي لم تكن مناطق الترك قد فتحت أبوابها أمام الباحثين بعد . و لكن أصبحت مجاهل آسيا محل أنظار الباحثين . و لما كانت المنطقة شاسعة - كما رأينا - و سكنتها العديد من العشائر و القبائل و الأقوام و الشعوب و الأمم ، و قامت على أراضيها دول و خاقانيات و إمبر الطوريات متعددة و مترامية .. من هنا تعديت ثقافاتها و حضاراتها ، و كان من الصعب أن نجد كتابا أو عملاً بحثياً واحداً يُغطي هذا المجال الجديد والمتشعب الجوانب ،

و لكن بعد أن تعددت الحفريات الأثرية .. و شملت معظم أواسط آسيا أصبح هناك كم هائل من المواد الفنيَّة التي تستحق الدارسة ؛ فمن الرسوم إلى التماثيل إلى الأدوات و المعدات التي كان سكان أواسط آسيا يستخدمونها في حياتهم اليومية وكانت مرتبطة بحياتهم الرعوية و ثقافة الخيل و الفروسية . و ما حرصوا عليه من زخرفتها و نقشها و حفظها ،لقد شهدت العقود و الأعوام بل لنقل : إن القرنين الماضيين شهدا زخماً كبيراً من بعثات الآثار السوفيتية في مناطق أواسط آسيا و آوراسيا ، و لكن على الرغم من هذه المساعي الحميدة - بسبب مصاعب النشر السوفيتية - لم يتمكن باحثو الغرب و الأثراك من الاستفادة منها بالشكل الكافى ،

و بعد أن تسارعت جهود العلماء و مؤرخو الفنون الذين استفادوا من التقارير الأثرية السوفيتية من بين علماء الغرب، و انضم إليهم بعض الباحثين من الأتراك أمثال عبدالقادر اينان ( ١٩٣٦ م ) و خلال أسد آرسون و أوقطاى

آصلان آبا و بهاء الدين أو كل و أمل أسين أمكن الاستفادة من تقارير هذه الأبحاث و اكتشافاتها في مناطق الهون و غيرهم ·

و شكَّلت هذه الدراسات أساساً طيباً أمكن الاعتماد عليه في وضع تصــور تــاريخي لعصور الفنون المختلفة للمجموعات البشرية التركية التي عاشت في أواسط آسيا .

و قد لاحظ مؤرخو الفنون الذين اهتموا بهذه المنطقة وجود نمطين متضادين لثقافتين مختلفتين ، أو لاهما ثقافة التنقل و الترحال و الحركة المستمرة للمجموعات البشرية التي تقطن الشمال بينما رصدوا على الأطراف المائية في الجنوب جماعات متوطنة و أصحاب حضارات متعددة و متطورة ،



رسم ( ۱ ، ۲ ) يبين اتراك رحل في حالة حركة مستمرة ، وُجد فوق حجارة في جنوب سيبريا، يتضح في القافلة قطعان الخيول ، القرسان ، والمقاتلين ، و الخيام وأعلام ثلاثية الشرائح و في النهاية صورة طائر طوطمي .

و يعلل البعض أن السبب وراء ذلك أن المجتمعات الرعوية البدائية التي كانت تعيش في هذه البراري و الأصقاع بينما كانت تدير حياتها و تستمر في هذه المناطق ، كانت أحياناً

تهاجم بالجفاف المجحف الذي يأتي على الأخضر و اليابس مما يضطرهم إلى الرحيل بحثاً عن مرعى لقطعانهم •

و مع زيادة السكان ، و تكاثر الثروة الحيوانية في الوديان الصغيرة و الكبيرة بدأ الرعاة يتوجهون إلى [ البوزقير ] الاستبس لرعى قطعانهم الكبيرة ، فبينما كان قلعة ممن تعرفوا على الزراعة يبقون في الوديان التي خبروها باحثين لقطعانهم عن مرعى فيها فإننا لم نكد نصل إلى القرن العاشر قبل الميلاد حتى كانت المناطق هذه شبه مسكونة .. و بدأت الجماعات تهتم بقطعان الخيول و تربيتها و تنميتها . و حتى و إن حافظت هذه التجمعات على حياة الصيد و الزراعة ، فإنها كانت قد اكتسبت مهارة وأهمية كبرى في تربيـة الخيـول و قطعان الأغنام و تنميتها •

و كان التغير المستمر الذي يحدث في الوضع الاقتصادي يؤثر بدوره على ثقافاتهم . و كانت فنونهم بالطبع تصبح نتيجة طبيعية لهذا الوضع الاقتصادي المختلط. و طالما أن قوتهم البدنية كانت تساعدهم ، فلم يكن أي تجمع منهم يمتنع عن الرحيل والانتقال إلى منطقة أخرى أكثر جاذبية و موائمة ٠

و كما هو واضح ؛ فإن الترحال و التنقل كان وضعاً طبيعياً قد تولد عن هذا الوضع الاقتصادي المتقلب ، و تطور تحت تأثيره . و فيما بين هذا التطور المحدود كانـت تترائـي أيضاً التأثيرات الحضارية للمجتمعات المتوطنة التي كانت تجاورها . ولكن هذا التاتير لم يكن أحادي الجانب أو في اتجاه واحد ، بل كان هناك تبادل و أخذ وعطاء ثقافي . و يمكن التذكير باحتكاك الإسكيت بحضارة البحر الأبيض و علاقة الرحّل القاطنين في الجنوب و الغرب بالهند و إيران . كما لا يجب أن نغفل التأثير الصينى على أعماق آسيا ، و كذلك الهجمات و الموجات الاستيطانية التي قام بها الأتراك القدماء على القارة الصينية و إنشاء أوطان لهم هنالك ، استطاعوا أن يحافظوا فيها على تراتهم الثقافي و الفنى . ومع هذا .. فإن تشكيلات إمبر اطورية الهون قد نجحت في تطوير الثقافات البدائية المتعددة التي كانت تعيش بين جنباتها ، و أن تطوير ثقافة الفروسية أي الثقافة المعتمدة على الخيسل ، و تسؤمِّن بــذلك ظهور فن أواسط آسيا الأصلى. ورويداً .. رويداً نجح هذا الوسط الاجتماعي في خلق ثقافــة جمالية .. و كما أن هناك مقولة : " فن مملكة الطير = Kuşhan Sanatı " فقد ظهرت كذلك

مقولة "الفن في الطراز الحيواني الأواسط آسيا = Sanat المقال المولونية الفائ في الطراز الحيواني الأواسط آسيا = Sanat المسلوب يتأثر و يُؤثر فيما حوله من ثقافات. و حافظ الترك على البقايا البدائية الأسيا و تأثروا بتشكيلات أول إمبراطورية مرتحلة على وجه الكرة الأرضية، و أعدُوا بذلك الأرضية اللازمة لفن متعدد الوجوه و متنوع الإنتاج .. ورويداً ..رويداً ومع مرور الزمن بدأ هذا الفن يخرج من آسيا و أواسطها لكي يُؤثر فيما حوله ، و إذا كان الدنين اتجهوا المن الغرب قد أثروا في الزخارف و التلوين الأوربي ، فإن الذين اتجهوا نحو الجنوب كان لهم تأثير هم الواضح في الفنون الإسلامية و تكفي الإشارة إلى " سامراء " و فن وعمارة الطولونيين و المغزنوين والسلاجية .. يُرجع مؤرخو الفنون بدايات ثقافات أواسط آسيا إلى ما يقرب من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد المجيد . في هذه الأزمنة غطت التلوج أواسط آسيا واستطاع الذين يعيشون والبحيرات ، و ظهرت الغابات الشاسعة .. ثم تحسمن المنساخ .. واستطاع الذين يعيشون في سيبريا أن ينحتوا الصخر ، و يتابعوا حياة العصمر الخيول ، و تعلموا كيفية الاستفادة من النباتات و الفواكه .

و انتشرت ثقافة الحجر المصقول في أواسط آسيا من منغوليا حتى شواطئ بحر الخزر . و من المعتقد أن هذه الثقافة قد تطورت في التركستان الشرقية و في بلاد المغول لأول مرة فيما بين القرنين الخامس و الثاني قبل الميلاد .

أما في تركستان الغربية ؛ فإن منطقة آناو = Anav الواقعة بالقرب من "عشق آباد " من المعتقد أنها هي التي احتضنت ثقافة آسيا الداخلية ، و يقسمون هذه الثقافة إلى أربع مراحل ؛ المرحلة الأولى تبدأ في ٢٠٠٠ ق . م أما المرحلة الرابعة التي تجسد آخر العصور ، فإنها تصل إلى القرن الأول ق . م . و ما زالت الحفريات تقدم لنا الدلائل على أن هذه المناطق قد عرفت هي الأخرى المراحل الأولى من التطور الحضاري ،

وبصفة عامة ، فإن بعض التجمعات البشرية في أعماق آسيا قد بدأت في الزراعة و تربية الحيوانات . و اضطروا إلى تغيير نمط حياتهم الاجتماعي . هذه التجمعات التي عرفت الغزل و النسيج ، بدأت تصنع أيضاً بعض الأواني من الطين والفخار الذي اكتسب أهمية فيما بينهم . و استطاعوا أن يدهنوا داخل أدواتهم تلك التي صنعوها من الطين باللون الأسود ،

بينما جعلوا خارجها باللون الأحمر . و يتضح التأثير الصيني و جنوب بــلاد المغــول فــي استخدام اللون الأحمر و الأسود على الفخار المســوئي . و كــذلك أدوات الزينــة النسـائية المصنوعة أيضاً من الفخار الملوئن قد بدأت تُبدي عن نفسها .

و في دلتا نهر آموداريا في الجنوب و بخاصة في خارزم بدأت في حـوالي الألـف الثالث قبل الميلاد تظهر مرحلة ثقافية أو حضارية جديدة أطلقوا عليها [ثقافة تقافية أو حضارية المبكرة لخارزم وكان لمزارعي آنـوا [Kültürü] و بهذه الثقافة بدأت التيارات الحضارية المبكرة لخارزم . وكان لمزارعي آنـوا Anva الذين كانوا يعملون بالنسيج و بصناعة الفخار الأحمر والأسود بالقرب من "عشـق آباد " دور" مهم في هذا الصدد .

أثبت الباحثون ؛ أن هناك تشابها كبيراً بين ما استخرج من هذه المناطق من الأدوات الفخارية و تلك التي وجدت في مناطق قانصو Kansu و خونان " Honan " في الصين ، و تلك التي ظهرت في أوكرانيا أيضاً ،

وفيما بين الألف الثالث قبل الميلاد و حتى ١٧٠٠ ق . م ظهر العصر الذي يطلقون عليه [ آفاناسيووو] أي دور Afanasievo في مجاهل سيبريا . وتُقدَّم هذه المنطقة في هذه الفترة أهم النماذج المتعلقة بالعصر البرونزى في سيبريا . و قد تركزت أيضاً في حوض نهر ينيسى . و كل ما وصل إلى أيدي الباحثين عن هذا العصر هو مقابره ، و فخاره البسيط الأحمر أو الأبيض بأحزمة بسيطة . و هو كبير الشبه بما وجد في آناو Anav و سيالق Sialk و صوص في إيران



فخار عن العصر النيوليتيك و الذي يعبر عن تقافة كلتمنار و أفاناسييوا



[فخار عن العصر البرونزي ويعبر عن ثقافة آندرونوڤا و القراصوق]

و فيما بين ١٧٠٠ - ١٢٠٠ ق .م بدأت في سيبريا أيضاً مرحلة ثقافية جديدة ، تسمت باسم مدينة آندرونوڤـو Andronovo في حوض نهر ينيسى في قاز اقستان كسابقه . و كانت هذه المرحلة تُعبر عن ثقافة الإنسان المحارب الصئياد . ولقد انتشرت في ساحات شاسعة في غرب سيبريا . و تم العثور على مواد نُحاسية مشكلة و مصنعة ضمن أطلل آندرونوڤـو . و ظهر في هذا العصر مجموعة مقابر مغطاة بلوحات حجرية ،

المنتسبون إلى هذه المرحلة الحضارية قد وصلوا إلى فترة الهون في آلتاي وجبال طانري ، بل وصلوا حتى إلى عصر الكوك تورك .وقد أطق عليهم الباحث التركي الدكتور بهاء الدين أوكل " Ogel " ما قبل الجنس التركي " . و قد ظهرت اكتشافات شواهد قبور كبيرة تُعبر عن أرستقراطية عظيمة في نهاية هذا العصر . وبظهسور ثقافة قراصوق "

Karasuk " بالقرب من ينيسي ينتهي عصر أندرونوڤـو، و لكن هذه المرحلة التقافيـة تتابع مسيرتها لمدة أخرى في المناطق الألطانية •

و من ثم ظهرت في الاستبس جماعات عرقية بدأنا نراها مرتبطة بتقافة الفروسية و حضارتها ؛ فبين أيدي الباحثين الآن مقابر هذه الثقافة و حضارتها قد حملت اسم نهر قار اصوق = Karasuk أحد فروع نهر ينيسي ، حيث يعيش أجداد القير غيز الأتراك أو لنقل الأتراك القير غيزيين ؛و هي أكثر من مقابر المرحلة السابقة. و هذا يدل على زيادة السكان . من بين هذه المقابر مقابر مغلقة بلوحات حجرية ، بعض من الموتى الموجسودين فسى هذه المقابر وُجد ممدأ و البعض الآخر وُجد مكوَّماً، بينما وجدت رفات البعض الثالث مما يدل على أنهم قد أحرقوا ..

إلى جوار المقابر تم اكتشاف رؤوس سهام وقامات محَفْوُرة ذات وجوه بشرية محوّرة . و كانوا مايزالون يستخدمون البرونز أو النحاس كمعادن . إن البراري الجليدية لهذه المرحلة قد عرفت الإدارة الاتحادية للرحل . و أن الوحدة الإدارية كانت سائدة آنذاك •

إن ثقافة الفروسية وحضارتها قد سادت في منطقة " مينُوسينسك Minussinsk " وحول بحيرة طاغار Tagar و جزيرتها ، أما في المناطق الألطائية فقد حملت اسم مايامير " Mayemir ".و خلال هذا العصر بدأت تظهر أقوام تحمل أسماء " صاقا Saka " و "الإسكيت İskit " في براري . بـونتيك و لقد ظهر وتطور " الطراز الحيواني " في فنون صاقا و الهون الذي استهر جداً في المناطق الآلتائية و جبال طائري وفي ثقافة قار اصوق التي سبقت ثقافة مايامير . فالإسكيت الذي يعيشون في جنوب روسيا قد خضعوا للتأثيرات العميقة لهذا الطراز . و لقد تمكن الباحثون من إبراز التشابه الكبير فيما بين آئيار الإسكيتيين و الاكتشافات الأثرية في المناطق الآلتائية و اشتراكها في كثير من الجوانب . و نحن نعرف من كتابات المؤرخ القديم هيرودوت أن الذين كانوا على رأس إدارة الإسكيت قد جاءوا من الشرق و أن المكتشفات الأثرية الحديثة و ما تم عليها من دراسات أكدت ذلك . حيث أثبتت دراسات كل من [ روسْتُوڤــزيف Rostovzpff ] و[باروڤــكاBarovka] الروسيان أن الطراز الحيواني في البفن و أسلوبه قد خرج من المناطق الألطائية ثم انتشر فيما بعد بين الإسكيت

الذين يعيشون في الغرب و أن الأقوام التي عاشت في هذه المناطق قد لعبت دور الوساطة بين الفنون الصينية و الإيرانية في تلك الحقب التاريخية ٠٠

شهدت تلك الحقب أيضاً تطوراً و انتشاراً كبيراً لتربية الحيوانات ، فبعد القرن السابع ق . م و الحفريات الأثرية تستخرج العديد من جثث الحيوانات التي كانت مدفونة مع الموتى المهمين ، و تم إثبات ما يزيد عن أربعمائة جثة قد تم استخراجها من حفريات ترجع للطبقة الأرستقراطية في القرن السادس ق . م و لما كانت المعددات و الأدوات المستخرجة من الحفريات كانت في أحجام يمكن حملها ، فقد استنتج الباحثون أنها كانت تعود إلى قدوم من الرحل . كما أكدت هذه الاستنتاجات أن الوحدة الإدارية التي شهدتها هذه المناطق قد ظهرت على أيدي الد " هيونج - نو " أي الهون الذين كونوا إمبراطورية شاسعة كما سبق القول ،

# مولد طراز الفن الحيواني في آسيا الوسطى:

من الثابت أن هذا الأسلوب الفنى لم يظهر من فراغ في أواسط آسيا ، بل سبقه مراحل بدائية انطلقت أيضاً من المعتقدات الدينية البدائية التي كانت سائدة بين سكان هذه البراري الجليدية الشاسعة . ورغم بدائية هذه المعتقدات فإنهم كانوا مرتبطين بها ارتباطاً كبيراً .. و كانوا يعتقدون أنهم لكي يصلوا إلى هذه القيم الدينية أي الروحية فلابد من السحر و الطلاسم .. ولم يكونوا قد أدركوا الدور الذي يمكن أن يلعبه الساحر = القام أو الشامان في هذا الصدد . و لم يكن الشامان أنفسهم قد أدركوا مدى انتشار هذه المعتقدات فيما بينهم . إلا أن قلمة الرزق و الجوع و عدم النوم جعل المواطنين يظنون أن بإمكان الشامان أن يلعب دوراً في راحتهم و توفير الطعام لهم ، بل و في الحل المناسب لكل ما يقابلهم من آلام أو مشاكِل .. و أن لدى الساحر البدائي أي الشامان طلسما وسحراً لكل ما يواجهه .. و يكفيه أن يصل إلى يديه أي شيء يخص عدو الشاكي أو المتألم .. و كان الشامان يضع ذلك في إطار من الشكل الطلسمي ، وإذا ما طُلبت منه العكس .. أي إفساد أثر السحر أو الطلسم المضاد و الذي كان قد أخذ شكلاً معيناً كقطعة نسيج أو ما شابه ذلك و كانت عملية القضاء على هذا الأثر الضار تتم وسط مراسم دينية محددة . و من هنا كان الأهالي يعتقدون في قوة السحر وعناصره الخارقة للطبيعة . و أن هذه القوة يمكن أن تُسبب الضرر للأعداء • إن السحر الذي يُخاطب الأحاسيس و المشاعر قد لعب دوراً مهماً - منذ البداية و حتى اليوم - في حياة الصــيادين ؛

فبعض المجتمعات البدائية كانت تُعلق على مساكنها عظام فك ظبى أو خنزير بري ، ظانين أن الروح الكامنة في العظام سوف تجذب اليها الأحياء . و تُنْقَى مثل هذا .. قـــد لعـــنب دوراً مهما في نشأة طراز الفن الحيواني في أعماق آسيا ،و أكسبه بعداً أصليا . وطرح بعسض الباحثين نظرية : [ إن العظام قد نعبت دوراً مهماً في ظهور طراز الفن الحيواني لأول مرة ]. و أثبتت الأبحاث الأثرية هذا الطرح •

و من السحر الذي يخاطب المشاحر ، وبسبب المثل التي تعكس هذا الفكر ، كسان نبدوي المرتحل يعتقد بانتقال التصرفات الخاصة بالحيوان إلى الإنسان. فم لل ، لو أن حيوانا مفترساً قضم على قطيع الراعي ، و إذا بذل الراعي جهدا كبيراً في إنقاذ نفسه وروحه ــــى هذا الحدث ، فإنه يصنع شكلاً أو نمطاً لهذا الحيوان المفترس ، ويحمله معه . ربما لأنه كان يريد أن يرى عدوه وجهاً لوجه ، و في نفس الوقت ربما كان يتمنى أن تنتقل قوة هذا الحيوان و قدرته إليه . كما كان الإنسان البدائي يعتقد أن تأثير السحر سينتقل إلى هيئة الحيوان و من هذا المنطق ، فإن هؤلاء الناس كانوا يعلقون و يرتدون أقنعة حيوانية .. و يُعتبر قيامهم بأداء المراسد الراقصة بهذه الأقنعة أول تصرف فني .

و كما رأينا في الأساطير و السير و الملاحم التي أشرنا إنيها في سياق هذه الدراسة. فإن الأبطال كانت لمهم أدوارهم مع السحرة الذين كانوا يتقمصون هيئة الطير أو الحيوانات . و كما كان الأبطال يقاومون السحرة ، فإن السحرة كانوا يكيدون للأبطال ، و يطسارد بعضسيد بعضا .. هذه المطاردة .. تكررت بشكل ملحوظ في فنون الهون •

و قد تكررت أيضاً في أحلك الفترات التي ينجح فيها الصياد في التضبيق عنى صياء . كما هو مشاهد في الصور التالية و التي ستعرض خلال هذا المبحث .

كما كان إنسان هذا العصر يؤله السمات و الصفات و التصرفات التي كانت تعجبه از يتمناها . إنيد كانوا يواجهون بآلاف المخاطر و الأهوال في هذه البراري الشاسعة . و كـــان عليهم أن يكونوا سريعي الحركة و شديدي القوة للتغنب على هذه المخاطر و المهانث ؛ إسا بالوقاية منها أو تعقبها للتخلص منها . أو تأليهها لكف خطرها ٠

إن استلهام النموذج أو الموديل من الحيوانات أو الطيور لمحاكاة هياكلها كان شائعاً. القدر الواسع في أسيا و بخاصة في مناطق أواسطها .. و قد استخدمها الهون رمزاً للحرب . ومما لا شك فيه أن تأثير "الطراز الحيواني "الذي أوصلته العناصر التركية من حدود الصين الى أواسط أوروبا و الشرق الأوسط قد انتقل أيضاً إلى العديد من جيرانهم . و أنه كان من الموضوعات المحببة إلى نفوس الفنانين و الحرفيين والصنّناع داخل أعماق آسيا . إن طناقم الخيول المطهمة ، و الأغطية التي كانت توضح تحت السرّج كانت كلها مزخرفة و منقوشة بالهياكل الحيوانية و الرسوم الحيوانية .



دبكل غزال قد تم حفوه من الخشب و القرون . تم استخواجه من الحفرية الثانية في بازريق

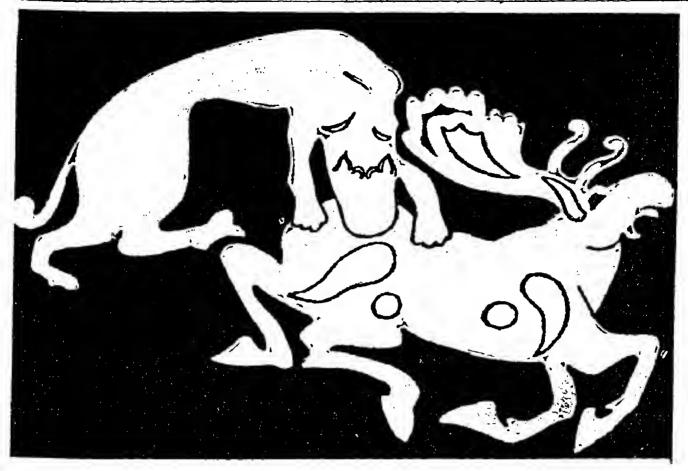

مشهد صراع العقاب مع الغرفين الأسدى . وحدة زخرفية فوق غطاء سرج مستخرج من حفريات آلتاي



هجوم فهد على كبش جبلي فوق غطاء سرج مستخرج من حفريات جبال آلتاي



هجوم فهد أو نمر على كبش جبلي مستخرج من حفريات آلتاى و هو عبارة عن زخرفة مصنوعة من الجلد على غطاء سرج



مشهد صراع العقاب مع الغرفين الأسدى . وحدة زخرفية فوق غطاء سرج مستخرج من حفريات آلتاي

وكذلك التبطين الداخلي للخيام المصنوع من الوبر و السجاد و المنسوجات السميكة كانت هذه كلها مشغولة بمشاهد الصراع مع الحيوانات كما كان الفرسان و الخيالة يعلقون توكات مصنوعة من المعادن التي نُقَذت " بطراز الحيوان " على الأحزمة الجلدية التي كانوا يتمنطقون بها .. هذه كلها كانت تجسيد الحيوانات و الطيور التي كانوا يعايشونها في طول هذه البراري و عرضها . إن الهون الذين كانوا يعيشون تحت هذه الظروف المناخية القاسية كانوا أحياناً بصطادون هذه الحيوانات البرية المتوحشة ، و أحياناً أخرى كانوا يهربون منها

### الطوطمية : (\*)

ومما لا شك فيه أن هذا الفن كان يعكس أيضاً معتقداً .. و من الواضح أن هذا

(°)-الطوطمية هي الإغراق في عبادة الحيوانات و الطيور و النباتات ، و تُمثّل قواها الخارقة في معظم مجتمعات العالم القديم ،

و الملاحظ أن النظام الطوطمي لم يكن يستهدف التمثيل بالحبوانات القومية فقط ، بل هو يتمثله في تملكه لقدرة خارقة حرم منها الإنسان ؛ فالطائر يطير في جو السماء و على رأسه ريش ، كما أن الحيات والثعابين تمثلث قدرات الغوص في أعماق مياه البحار و المحيطات . إلى جانب قدرتها على تغيير جلدها وإطالة أعمارها بالإضافة لقدرات لدغقها القاتلة ،

و هناك أقدم طوطمية تنتمي للأسماك و الحيتان التي تمتلك هي الأخرى الغوص في أعماق البحار والمحيطات و ما أكثر الأقوام و الكيانات و القيائل الطوطمية التي شهدها التاريخ . و ما أكثر الطواطم النباتية من نخل و جميز و عوسع و يقطين = القرع ...

إن مرد ذلك إن الحيوان و النبات يمدان الإنسان بطعامه ، و الاحتياج إلى الطعام يستوجب المكان أو الحمسى أو الوطن وهو ما ينطلب الحماية و الأمن ،

خلاصة القول أن الحيوان و النبات يُشكلان رابطة أو علاقة بين الإنسان البدائي و الطبيعة . لذا تحفل المسير و الملاحم و حكايات و مأثورات الحيوان و النبات الطوطمية بأخص خصائص الحيوان أو الأشجار أو الزواحيف المقسسة و فلقد كانت القبيلة و أسلافها و الأرض التي تعيش عليها ، وما يتحكم فيها من عوامل مناخية واجتماعية وحدة تتحدر من الطوطم السلف الأب ، سواء أكان حية أو نعامة أو حمامة أو كلبا أو جملاً أو جراداً أو ديدان أو بيضة أو حونة ،

وطبعاً كان الحيوان الطوطم يدافع عن القبيلة ويحميها ، مثل هدهد سليمان و بلقيس ، وحسادث تلصيصهما أو تجسس أحدهما على الآخر .. و مازالت بعض الشعائر الطوطمية مثل الهلال و النسر رمزاً موحداً للعالم الإسلامي قيما بعد . انظر : دراسات في التراث الشعبي ، شوقى عبدالحكيم ، مكتبة الأسرة . مايو سنة ٥٠٠٥ .

المعتقد لم يكن سوى " الطوطمية (\*) " و كاتت موضوعاتها تختلف من جنس إلى آخر ومن شعب إلى آخر ، و تُعبَّر عن نفسها في مظاهر مختلفة . كاتت هذه العقيدة التي أطلقوا عليها "طوتم Totem " مبنية في الأساس على عبادة الأجداد ، و الإيمان

بمجموعة من الأشياء التي تبدو نتيجة لذلك ، فمثلاً كانوا يعتقدون في مخلوقات نصفها إنسان و نصفها حيوان ، أو مخلوق نصفه إنسان و نصفه نبات ، أو يعتقدون في مخلوقات خيالية ووهمية ، أو يؤمنون بعقيدة فحواها هي ظهور خليط من الإنسان و الخيول . و هي تلك العقيدة التي يسمونها بالطوطمية = " Totemizm " .

إن ملحمة أو غوز قاغان كانت تصوره على أنه إنسان يحمل الكثير من السمات و الصفات الحيوانية ؛ فحسب هذه الأسطورة ، فإن أغوز قاغان لم يحتج إلى لبن أمه ولم يضعر باي احتياج له فيما بعد ، بل طلب حساء لحم غير مسوعى و شراباً ، و أنه بدأ في السير ولم يصل عمره إلى أربعين يوما بعد ، كانت سيقانه سيقان ثور ، و كفليه كفلي ذئب و أما أكتافه فقد كانت تُشبه أكتاف الدّب . و جسمه مغطى بشعر كثيف ،

ووفقاً للمصادر الصينية ، فإن الجد الأول لـ [ الـكوك تورك ] كـان ذئبـاً صاحب خواص خارقة للعادة . كان لهذا الذئب زوجتان ؛ كانتا ابنتي إله السماء و إله الأرض ، يُرزق من ابنته الأولى بأربعة أولاد ذكور ، أحدهما كان بجعة .

و حسب أسطورة أخرى ترى أن أعداء الهون قد قضوا على مجتمع الهون تماماً و لم ينج إلا طفل في العاشرة من عمره ، مقطوع الذراعيين و الساقين ، فتجره ذئبة إلى مغارة و تتولى إرضاعه و تغذيته ، و في النهاية تتحد الذئبة مع الطفل وتعاشره . من ناحية أخرى يعلم الأعداء بوجود الطفل الذي بقي على قيد الحياة فيأتون و يقضون عليه . و خلال هذه الأثناء تهرب الذئبة و تتجو بحياتها ، و تحتمي في واد محاط بالجبال من كل جانب . و هناك تلد أطفالها الذكور العشر الذين يمثلون أجدداد السكوك تورك ،

وفقاً للأساطير ، فإن الذي أرشد أجداد الهون و هم حيارى و هائمون على وجوههم في ممرات و معابر مايونيس Maeotis إلى الطريق كان غزالاً مسموراً . وهذه الأسطورة مشهورة أيضاً بين الإسكيت . و من هنا تولدت الأهمية الخاصة التي يوليها الأثراك للغزال .

هم و الإسكيت . و كان نتيجة ذلك العديد من التماثيل و الرسوم التي لا حصر لها و التي أبدعوها للغزال بشكل طبيعي أو محور . و مازالت الزخارف المستوحاه من أسطورة " الغزالة العسلية سائدة في مشغولات الأتاضول .

مما لا شك فيه أن هذه الآثار الفنيَّة التي ظهرت كانت لها أهميتها القصوى عند الرئحل حيث كانوا يعلقونها على الصواري المرفوعة وسط الخيام ، و كذلك على الأطواغ و الرايات الخاصة بهم . و أنهم كانوا يعلقون أيضماً رؤوس الخيول التسى أحبُّوها و التي كانوا يعتقدون أنها تحميهم ، إلى جانب ما تحمله من معتقدات طوطمية • و مما لاشك فيه أيضاً أن هذه الأساطير هي التي أيقظت في خيال المجتمعات النركية القديمة القدرة على صنع هذه التماثيل، و التي تعتبر بدورها بداية لفن النحت وإقامة الهياكل و التماثيل الفنية . وأشهر الأساطير التي ابتدعها الخيال الجمعي التركي هي أسطورة [ أرغنه قون Ergene Kon ] . و في هذه الأسطورة فإن الذي أرشد الترك إلى طريق الخروج كان ذئباً .. و قد قام بنفس الدور الذي قام بــ الغـزال . وهناك أسطورة أخرى تحكى عن أن تكاثر أجداد الـــكوك تورك كان نتيجــة تكــاثر الذئاب ، بينما هناك أسطورة أخرى تجعل ظهور أجداد الــ گوك تورك نتيجة لقاء بين الذئب و غزال أبيض في مغارة مقدسة . كل هذا يدل على أن الطوطمية قد عاشها الأتراك القدماء و أنهم يعتقدون في القدرات التي تكمن في الحيوانات. و إن كانت هناك الكئير من الشكوك حول هذا الطرح الفكري . و أنهم قد تجاوزوا هذه المرحلة ، و أن الكوك تورك كانوا يعيشون مرحلة الإله الواحد ، و أصبحت هذه حقيقة لا تقبل الجدال . و لكن ما يمكن استخلاصه من مثل هذه الأساطير هو أن الهون و من بعدهم

الــكوك تورك قد عاشوا فترات طويلة تحت تأثيرها ، و أنهم كانوا يعطون أهمية كبيرة للذئب ، و أنهم كانوا يعلقون رأس هذا الذئب الأغبر فرق الدعامة الوسطى لخيمة الخاقان . بل و استمر هذا الاستخدام الرمزي في المنمنمات = " Minyetürler "(\*) الإسلامية القديمة . و أن النقاش = الرسام المسلم قد انتقلت إليه هذه الموروثات

إن هياكل و رسوم الذئب أكثر ما نصادفها في الأزمنة القديمة كانت بسشكل خاص لدى الهون الذين استخدموه بأشكال و أنماط متعددة على الأحزمة التي كانت تتدلى على خصورهم . و قد رسموه فوق توكات الأحزمة و رسموه فوق المعادن بشتى أنواعها ؛ سواء أكانت برونزية أو فضية أو ذهبية .

و كذلك صنعوه كزخارف على معدات الخيل و مقابض السيوف ، و بأشكال مختلفة ، بعضها فرادي ، و البعض في شكل مجموعات . أو كمشاهد لحيوانات تطارد بعضها بعضا ، أو يهاجم بعضها البعض الآخر . وقد استمر هذا التأثير حتى العصس السليوقي .

كان من أهم خصائص ملابس هؤلاء القوم الرحّل هي تلك الأحزمة التي تتدلى حول خصور هم ، و المزدانة بتوكات منقوشة .

و كما هو معروف ، فإن شكل هذه الأحزمة كان يحمل ماهية ومنزلة رتبة ما بين الأتراك الرحّل في مناطق الاستبس هذه . و ظلت هذه الأحزمة المتدلية من الخصور عادة مرعية بين العديد من أقوام النرك مثل الكوك تورك و الأويغور

المنطقة - Minyetürs - المنياتور أو المنطقات مصطلح فني يُستخدم للدلالة أو للتعبير عن الرسوم الدقيقة التسي تستم مالاتوان المانية بهدف زخرفة و تزيين المخطوطات ويُعبر عنه في الخطاب الفني الإسلامي بعبارة النقش وعلى

<sup>-</sup> مر يقوم به بعبارة نقاش و النقش أصبح يعنى الرسم بالبويات . و النقاش هو الرسام الذي يقوم برسم الصورة الدقيقة أو النبلوهات الطبيعية ، سواء أكانت للإنسان أو للطبيعة بكل عناصرها ، أو للعمليات الجراحية أو المعارك الحربية . و في السنوات الأخيرة أطلق على هذا المصطلح باللغة العربية " منعنمات " للتعبير عن هذا الفن الدقيق انظر أ • د / الصفصافي أحمد القطوري / أوراق تركية حول الثقافة و الحضارة الكتاب الشائى - القاهرة - ٢٠٠٣ .

واستمرت حتى بين الغزنوَيين ، و حتى بين الأتراك الذين وصلوا إلى مركز أوروبا وحتى بين السلاجة قة كذلك تحت شروط عديدة .

و كان هؤلاء الأتراك يتفننون في نقشه وزخرفته وفي وضع لوحات وتوكات تُعلق في الأحزمة من معادن مختلفة ·

# تطور الطراز الحيواني لدى الهون:

لقد ارتبط الهون بحيواناتهم ارتباطاً كبيراً منذ الفترات الضبابية التي عاشوها في الاستبس، وقد مكنهم هذا الارتباط من اكتساب معارف وعلوم حول معيشة هذه الحيوانات. وقد انعكس اهتمامهم هذا حيال الحيوانات على فنونهم وأدى إلى تطور الأشكال الحيوانية في فنونهم ورسموا ما أرادوا قوله على أعمالهم بمهارة فائقة، وأظهروا نجاحاً أمكن أن يعكس واقعية مقنعة للموضوعات التي كانت في حركة دائمة فعلى النسيج، واللباد والسيوف والمزارق والسكاكين وأطقم الخيل وأسرجتها،



{ طقم لجام و زخار فه من الجلد و الخشب من حفريات يازيريق الأولى }



{ زخارف أطقم عدة عربة الخبول .. مصنوعة من الخشب



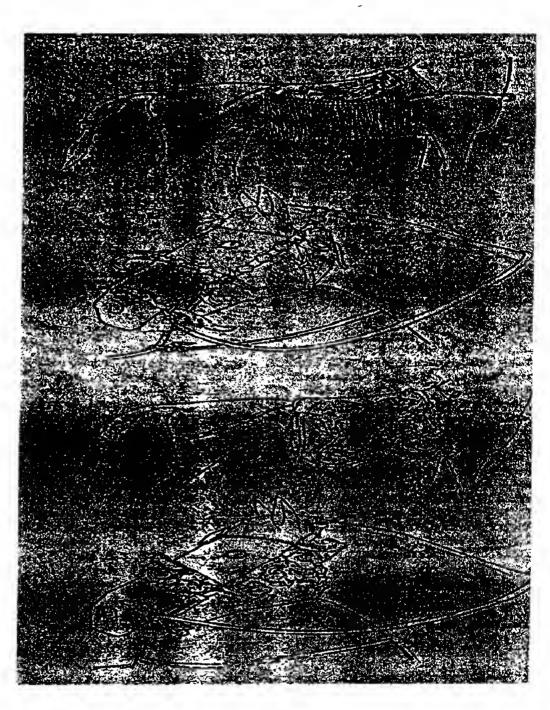

وعلى مقابض السيوف و على آذان المشارب و أبدانها ترى بوضوح أن الهياكل الحيوانية قد احتلت أماكنها بين هذه الفنون الأخرى . و زيَّن الفنان كل ما استحدثه من معَّدات و أدوات بالهياكل الحيوانية دون كلل ، و جعلوها من العناصر الزخرفيسة الدائمة على أدوات الحياة اليومية . و اهتم بها بخاصة على السرج و الأغطية التبي

توضع تحت السرج و قد رسموا بمهارة فائقة و إيداع طبيعي و واقعي حركات الحيوانات المتصارعة ·

إن الفنّان الهوني قد أظهر ميلاً كبيراً للمشاهد التي تجسدها هجوم الحيوانات المفترسة على الحيوانات الظّأفيّة ؛ كالمغزال و الطبي و الجدي و الخراف و البقر ونادراً الجمال . و لم يمل تكرار هذه المفاهيم و المشاهد .

و لقد انتقلت مشاهد الصراع بين الحيوانات هذه حتى إلى الزخارف الجصيّية و اللوحات الجدارية . و أثّرت في فنون الحضارات المجاورة . و بخاصة الحيثيين والمحضارات القديمة الأخرى في مناطق إيران و حتى الأناضول . بل إننا نرى تماثيل و هياكل حيوانية قد صنعت من سن الفيل و من العظم . و هناك العديد من هذه الهياكل التي ترجع إلى فنون روما و بيزنطة تزدان بها المتاحف التركية ، و لقد أشار مؤرخو الفن إلى وجود مثل هذا التأثير و بخاصة صراع الحيوانات على نماذج من الفن الأرمني . . و مما لا شك فيه أن هذا التشابه يُنير الطريق أمام الباحثين لحسم عملية التأثير و التأثير المتبادل بين فنون هذه الحضارات وفنون آسيا .



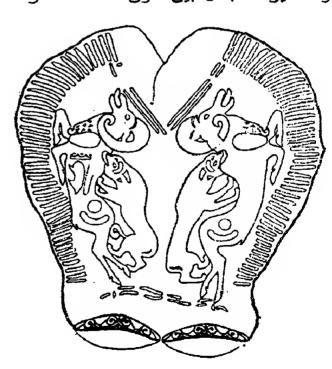

إن متحف الهرميتاج في لننجراد في روسيا الحالية مزدان بالكثير من هذه المشاهد على العديد من الآثار المستخرجة من حفريات جبال الآلتاي و التي تعود إلى الهون . بل إن الكثير من مشاهد الصراع هذه انتقلت من النسيج و المصنوعات الجلدية إلى الفنون المعدنية التي تعود إلى جنوب سيبريا . و مجموعة القيصر بيترو الأول تحتوي على العديد من هذه الآثار المستخرجة من هذه الحفريات و المعروضة في المتحف المشار إليه .

و عدا النسيج فإن مشاهد الصراع هذه قد انتقلت أيضاً إلى المصنوعات الجلدية ، فمن بين المستخرجات التي وصلت إلى أيدي الباحثين مشهد أسد وهو يفترس جدي جبلي مرسومة على قطعة من الجلد ،



مشهد يجسد صراع العقاب مع وعل جبلي

و إذا كانت هذه المشاهد تدور أحياناً بين الحيوانات المفترسة و الحيوانات الأخرى الطبيعية ، فإن هناك مشاهد صراع تدور بين حيوانات خرافية كالغرفين وأبى

وأبى الهول = سفنكس و التي كانت معروفة في مناطق آسيا . و أحياناً بين حيـوان خرافي وحيوان أليف .[انظر الصورة السابقة]



إطار لمفرش من الجلد يجسد هجوم الغريفين على وعل جبلي " و أسفل تفصيل لوحدة زخرفية "٠

و المدقق في هذه الصور و المشاهد يدرك أن القنان في هذه المرحلة كان يدرك الفرق بين الحركة و المقاييس الطبيعية لهذه الحيوانات و الحركات والمقاييس

التحويرية . و أنه قد نجح في تطعيم خامة بخامة أخرى ، فقد وحد بين الجلد و المعدن في أطقم الخيل و الأحزمة ، و مزج بين النسيج و الجلد . كما كان يمكنه أن يصنع من الأخشاب و الأحجار و المعادن قطعاً فنية مستوحاه من الحيوانات الطبيعية أو الخرافية الأسطورية التي تعيش في نفس البيئة التي كان يعيش فيها •

# السجاد عند الترك القدماء:

إن قطعة نسيج السجاد التي تم استخراجها من حفريات "بازيريق pazırık " الخامسة في بلاد الآلتاي تُعتبر نموذجاً في غاية الأهمية من حيث التعريف بشكل وتقنية و طراز صناعة السجاد في أواسط آسيا •وصورتها هي التالية:



سجادة هونية مستخرجة من حفريات بازيريق الخامسة ٢م×٩٨,١. معروضة حالياًفي متحف الهرميتاج في لننجراد وهي أول سجادة منسوجة بعقدة [غردس] التركية . هذه السجادة بها ١,٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتين وخمسين ألف عقدة ٠

إن قطعة السجاد الهونية التي تم استخراجها من حفريات بازريق الخامسة هذه عبارة عن ٢٠٠ × ١,٨٩ سم و هي تعتبر نقطة البداية في صناعة السجاد حيث نسرى الفرسان و الغزلان و قد نسجت شخوصهم بإتقان و إبداع رائع . و اتضح بعد دراستها من قبل الخبراء ، أنه لكى تكون صورة الفرسان و الغزلان واضحة ومفهومة فلابد من أن يكون في كل سنتيمتر واحد عدد ٣٦ عقدة ، معنى ذلك أن في كل متر مربع ٣٦٠ ألف عقدة تركية . و أن عدد العقد في هذه القطع ١,٢٥٠٠٠ أي مليون وماتتين وخمسين ألف عقدة . و يستفاد من ذلك أيضاً مدى دقة الصانع من ناحية ومدى رُفع الخيوط التي تم استخدامها من ناحية أخرى . و أن سمك الخيط المستخدم لم يتعدُّ ٢ مم إن هذه السجادة قد نُسجت من خيوط صوف الغنم . و بحون الدخول في تفاصيل النسج ، فهذه القطعة من السجاد مربعة تقريباً ، فأبعادها كما سبق الإشارة ٠٠٠ × ١,٨٩ سم . ثرية جداً من ناحية النقوش و الشخوص المنقوشة عليها . ومن ناحية التقنية و المفهوم الفني مقبولة و تامة و كاملة إلى حد ما . بحيث يمكن مضاهاتها بارتياح مع أبرع الأعمال الفنيَّة من هذا النوع و التي تعود إلى العصور القديمة. و لما كانت صناعتها رقيقة جداً فمن المحتمل أنها لم تصنع لكي تكون سجادة أرضية بل من المحتمل أن تكون قد صنعت لكي توضع تحت السرج في مراسم معينة أو لكي تعلق على جدار الخيمة •

إن هذه السجادة تذكر جداً بسجاد بخاري و تركمان - تكه الذي يُصنع بحرفيّة عالية في النسيج وبرقة مستثناة و طراز و شكل بديع .

إن أقدم سجادة للبدو الرحَّل هذه تتكون من خمسة أشرطة ، اثنان أعرض من الثلاثة الأخر . أرضية وسط السجادة مقسمة إلى مقاسات متساوية كلوحة لعبة الداما . أحيطت زواياها بإطار رفيع . داخل المربعات زخارف نباتية منقوشة على هيئة زهرة رباعية الأوراق على هيئة أنجم ، و في الشريط الرفيع الذي يحيط بالأرضية التي تشبه

خشبة لعبة الداما تحتل سلسلة منقوشة بثلاثة ألوان ، وبجواره تماماً شريط واسع ويري فيه قطيع من الغزلان البرية التي ترعى وقد اتخذت اتجاها واحداً و انظر صورة السجاد



يتضح في الصورة شريط في الإطار الخارجي تيدو فيه الفرسان و هم يسيروم في اتجاه واحد

إن أقدم سجادة تركية في العالم والمعروضة في متحف الهرميتاج في ليننجراد ذات أرضية باللون الأحمر ، أما النقوش النباتية التي تشاهد داخل المربعات الموجودة في الوسط فباللون الأصفر ، في هذه الزهور تري عروقاً زرقاء داكنة رفيعة وبقع بنية غامقة ، والشريط العريض الذي يعقب ذلك والمزدان بالظباء التي تتعقب بعضها بعضا في حالة قطبع ؛ فقد رسمت بلون أزرق فاتح يميل إلي الرمادي ، أما أبدان الظباء فقد تم تلوينها باللون الأحمر ، ونقشت فوقها بقع صفراء ، القرون والعيون والموتيفات التي تأخذ شكل حدوة حصان وفاصله (،) والذيول والحوافر فكلها باللون الأصفر، علي كل جانب من جوانب السجادة يوجد ستة هياكل للظباء ، في المشريطين اللذين عُريطان بالطرف الخارجي للسجادة وأرضية المركز قد استقرت هياكل أسود وغرافين مكررة داخل المربعات ،

إن الغرفين قد أدار رأسه إلى الخلف ، ويري لسانه من منقاره المفتوح ، إن جمجمة هذا المخلوق الخيالي قد استقرت تماماً في مربع الذيل والجناح المنتصب ،

إن الغرافين التي رسمت باللون الأصفر تشاهد فوق خلفية صفراء أيضاً ، وتم توضيح الرقبة وريش الأجنحة بالأزرق الداكن واللون الأبيض ، أما أعرض أشرطة السجادة ، فهناك مشاة وخيًالة يتبعون بعضهم بعضاً في اتجاه واحد وهم مسسرعون ، هذا الجمع الذي يأخذ شكل صف واحد يأخذ اتجاها مضاداً تماماً لاتجاه الظباء . وبينما نرى اثنين من المشاة و هما يسيران بجوار الفرسان الخيًالة ، فنسرى بعسضهم و قد امتطى صهوة جواده و يتبعون بعضهم بعضاً. الخيول جميعها تبدو قوية رصينة فسي سيرها ، و قد تم نسجهم في لون رمادي فاتح و لون يميل إلى الزرقة ، ذيسولهم مثل ذيول الخيول المستخرجة من حفريات " بازيريق " معقودة .

الخيول كلها ذات أعِنَّة . و تم زخرفة بعض الأعنة أيضاً بلوحات زخرفية وتم وضع أغطية من اللَّباد فوق ظهور الخيل . و مع رؤية السسرج فقد وضع سجاد مزخرف على هيئة يمكن أن يُغطي صدر الجواد و نعل الفارس . وفوق هذه الطنافس

الصغيرة نشاهد نباتات على شكل حرف " S " و قرون كباش . و تم تصوير الخيالـة بشكل مخطط . المترجلون يتقدمون على يسار الجواد ، و أياديهم اليمنى مع اللجام على سجادة الجواد . سراويلهم ضيقة و ملتصقة بأجسادهم . لباس رؤوسهم في لون برتقالي . الوجوه بيضاء . الأيادي صفراء . الملابس ذات أربطة حمراء و بيـضاء يتخللها خطوط زرقاء . على كل جانب من جوانب السجادة يُشاهد شخوص سبعة من الفرسان . . و قد ارتدوا ملابس كملابس التجمعات التركية التي تعيش في المناطق الآلتائية . إن تيمة الخيالة الذين يتبعون بعضهم بعضاً كهذه تصادفها فيمـا بعـد علـى الـسيراميك السلجوقي ...



# الشريط العريض الخارجي للسجادة الهونية - و نرى و احداً الفرسان الذين يسيرون في اتجاه عكسى لظباء جبلية .

و مازال هناك خلاف بين مؤرخي الفنون حول منشأ هذه السجادة ، والغرض الثقافي الذي صنعت من أجله .. و هل بدو الاستبس الرحّل يمكنهم أن ينتجوا مثل هذه

الأعمال الغنية ، أم أنها ترجع إلى مجتمعات يمكن أن تكون قد تحضرت بعص الشيء؟... أم أن طبيعة البلاد في التركستان و آسيا الوسطى هي التي فرضت على ساكنيها أن يكونوا من أوائل الشعوب التي صنعت السجاد السوبري لاستعماله في أغراض شتى توائم طبيعة البلاد التي يسكنونها ، و تتفق و ما يملكون من المواد الخام التي تقوم عليها هذه الصناعة من صوف و صباغة . تمتاز زخارف هذا النوع من السجاد الوبري على أن قوام زخارفها شكل مثمن يعرف باسم [بيلي با Fili ba] أي قدم الفيل و يغلب عليه اللون الأحمر القاني و الأبيض و الأزرق ، أو الأسود كلون مساعد عليه المات المعادد الوبري على المعادد الوبري على المعادد الوبري على المعادد الوبري على أن قوام زخارفها شكل مثمن يعرف باسم المناد و الأبيض و الأزرق ، أو الأسود كلون



الشريط العريض الداخلي - ونرى عول " أي ظباء جبلية " ترعى وتسير عكس اتجاه الشريط العريض الداخلي - ونرى عول " أي ظباء جبلية " ترعى وتسير عكس اتجاه

كما كانت لبلاد القوقاز شهرة واسعة في صناعة البسط و الكليم و السجاد الوبري المعقود منذ أقدم العهود . شأنها في ذلك شأن إيران و ذلك لوجود جميع المقومات التي تحتاج إليها مثل هذه الصناعة .

تتفق مناطق صناعة السجاد في القوقاز و آرمنيا و القازاق و شروان بأن تكون مساحة السجاد مقسمة إلى معينات يكونها جسم التنين ؛ و ألوانها براقمة متعددة .. أطرها ضيقة نسبياً ، و تتكون من وحدة زخرفية نباتية متكررة في معظم الأحيان مكونة من زهور مركبة و أوراق مركبة بأسلوب هندسي . و لكن سجاد القازاق سميك و ألوانه يسوده اللونان الأحمر و الأزرق .

إن ما يستخرج من الحفريات الأثرية التي تتم في أو اسط آسيا تدعم الرأي القائل بأن منشأ السجاد في آسيا عامة ، و من المحتمل أن تكون قبائل وسط آسيا أول من صنعته اعتماداً على توفر مادة الصوف الضرورية لهذه الصناعة ، هذا بالإضافة إلى طبيعة البيئة القارسة البرودة شتاء و التي تحتاج إلى مثل هذه المنسوجات الوبريسة السميكة ،

وحدات زخرفية مستخدمة في السجادة الهونية و تبدو أنها جميعاً مستوحاه من البيئة وقد أبدعتها أيدي المرأة و الفتاه الهونية التي كانت و مازالت تقطن أو اسط آسيا





# الكنار الخارجي للسجادة وقد ازدان بوحدات زخرفية مستوحاه من الوردة الهونية





أ تكوينة زخرفية عبارة عن الوردة الهونية





d

جـ - زهرة مربعة متساوية الزوايا ذات ورق تركماني متقاطع د- زهرة متقاطعة مزدانة بأوراق قير غيزية

# خيام الرحل ومساكنهم:

مما لا شك فيه أن الذي يجعل البدو و العشائر الرحّبل دائماً في وضع الاستعداد و أصابعهم على الزناد هي مساكنهم . توضح الاكتشافات الأثرية الأخيرة أن الهون قد استخدموا بضع أنواع من الخيام .. من أبسطها حتى أعقدها ، و بمختلف الأشكال المعروفة في هذا الصدد كان بعضها مغطى باللباد ، و البعض الآخر على شكل مخروطي أي قُمعي مغطى أيضاً بلحاء الأشجار الصنوبرية . و في الوقت الراهن فإن الخيام المستخدمة في المناطق الآلتائية كما هي واضحة في الصور و في قاز اقستان في منطقة (طووا - Tuva) كانت هي الرائجة بين رعاة القطعان عياقي التراقية عن الرائجة بين رعاة القطعان عياقي الرائجة بين رعاة القطعان عياقي الرائجة بين رعاة القطعان عياقي الرائجة بين رعاة القطعان عياقي الرائجة بين رعاة القطعان عياقي الرائبة بين رعاة القطعان عياقي المناطق الآلتائية كما هي الرائجة بين رعاة القطعان عياقي الرائبة بين رعاة القطعان عياقي الرائبة بين رعاة القطعان عياقية القطعان عياقية القطعان عياقية المناطقة (طووا - Tuva)

آسيا و الأناضول اشكال من الخيام ذات الهيكل الحشبي المستخدمة بين التجمعات التركية في أواسط

كانت و مازالت هذه النماذج البسيطة محافظة على الموروث منها . في هذه المناطق يطلقون على هذه الخيمة اسم "چوم = Çum (قابا = Kapa) ويطلقون على مختلف أنواع الخيام اسماً مشتركاً هو (لو جيك = Loçık) و هي التي يُطلق على مختلف أنواع الخيام اسماً مشتركاً هو (لو جيك = Loçık) و هي التي يُطلق عليها في الأناضول آلاجسيك Alaçık وهي عبارة عن خيمة أو كوخ معمول من الأعواد ، و يشيع استخدامها في حراسة القطعان أو المحاصيل الزراعية في مرحلة النصح ،

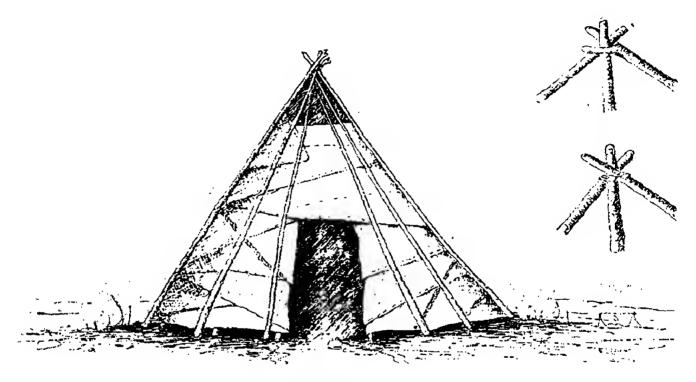

خيمة تسمي جوم أو " قابا "

من أهم المستخرجات من الحفريات الأخيرة ؛ نموذج مهم يعكس تماماً مفهوم الخيمة ، حيث إنه مكون من ست خشبات سميكة و طويلة مربوطة ببعضها من الأطراف بأشرطة من الجلد الطري ، و تثبّت هذه الخشبات في التربة بشكل قُمعي ، ويغطى فوقها بغطاء من اللّباد . و هكذا بشكل مبسط و سهل أمكن الحصول على مأوى يُحتمي به . و من نفس هذه الحفريات تم استخراج أقمشة كتابية مخيطة من طبقتين حيكت بالعرض لكى تُفرد فوق هذا النوع من الخيام . .

أما أنواع الخيام الأخرى و التي كانت تُستخدم كمسكن و مأوى ، فلم تكن شيئاً يختلف عن المساكن " Yurd " التي كانت تُشاهد بين الأقوام التركية الرحَّل طوال مئات السنين . كانت معظمها ذات مخطط دائري هيكله من الأخلساب ، ذات أعطيلة يمكن تكويمها في وسطها عمود مرتفع يخرج من أعلاها ، و يُعلق في أعلاه رايلة وشارة الجماعة . و كانت هذه الخيام تحمل رسم Keregü = كره كلو (\*). و هي المسكن المقدَّس للتركي المرتحل منذ الأزمنة السحيقة . هذه الخيام كانت تُنقل أحيانا غير مفككة ، بل بهيئتها الكاملة فوق العربات التي تجرها الدواب ،

كما هو واضح في الصوة حيث الأبقار و الثيران تجر العربة المحملة بالخيمة . وأحياناً أخرى كانت تُفكك و تُحمل فوق الجمال ، و تنقل إلى حيث ظل " إله السماء " گوك طانري . و يقومون بإعادة تركيبها بشكل سهل و مبسط في المكان الذي يرونه مناسبا . و قد وصفهم المؤرخون اللاتين [ بأنهم لا يحب أحد منهم أن يعمل في الأرض . . يهربون من الزراعة دائماً . . و بدلاً من أن يُشيدوا مساكن متينة ، فإنهم يعيشون حياة غير منتظمة و غير معتمدة على مساكن دائمة . .فهم يبدون و كأنهم من اللاجئين الذين يرتحلون بعرباتهم من مكان إلى آخر ،



الثيران و الأبقار تجر العربة المحملة بالخيمة

<sup>\*-</sup> كره كو = Keregy تَعْنى لغوياً المسكن أو المأوى اللازم .

في المناطق الشاسعة التي لا يحدها حد كانت قبائل الهون ، و من بعدهم كل الأقوام التركية يغير ون أماكنهم حيث توجد المراعي و العشب .. وكان كل ذلك يتم في جو من الساحرية ؛ فخلف هذه التجمعات الكثيفة تهب رياح الغبار من ناحية ، فتكون خلفهم سحابات من الغبار .. وفرسانهم في المقدمة و قد تدلت شعور هم الطويلة على أكتافهم ، و علقوا على ظهور هم أقواسهم . و تحتهم جيادهم التي تطير كالطيور الجارحة ، جيادهم مطهمة و أطقمها مشغولة بشكل رائع تدل على استمتاع بما يصنعون . ورسوم الخيول التي وصلتنا يتضح منها ذلك بالإضافة إلى أن الفارس يبدو و كأنه هيكل ملتصق بجواده . خلف هؤلاء الفرسان تزحف سيول البشر و الضأن و القطعان ، و أسراب المهر التي لم يتم استئناسها و تسييسها بالكامل بعد . و من خلف كل هولاء العربات التي تجرها الثيران ، و من فوقها تشاهد بعض النسوة و قد جلسن و معهن أطفالهن داخل هذه المساكن التي تحملها العربات ، مما يجعلهم جميعاً يُشبهون قطاراً من القوافل . و تبدو السيدات اللائي تقدن العربات التي تجرها الثيران في قيافات من القوافل . و تبدو السيدات اللائي تقدن العربات التي تجرها الثيران في قيافات

و فوق الخيام تُشاهد أعلام مثل الطوغ ، و على قمة صاري العلم نرى هويكلات معدنية لهياكل حيوانية أبدعها الفنان الهوني .



عندما تصل هذه القافلة إلى المراعي التي ستُغذّى فيها قطعانها ، لا يستغرق إقامة خيامهم ومساكنهم أكثر من نصف ساعة حتى تستقر ، أما في لحظات الخطر ، فإنهم يطوونها في أقل من هذا الوقت تاركين المرعى بشكل آني • وفيما يلي أنماط من خيام ومساكن سكان أو اسط آسيا من الهون و الكوك تورك و وفيما يلي أنماط من خيام و القازاق و التركمان و غيرهم

# أ- أنواع متعددة من الخيام: أنواع من الخياام المستخدمة بين تجمعات الترك القديمة

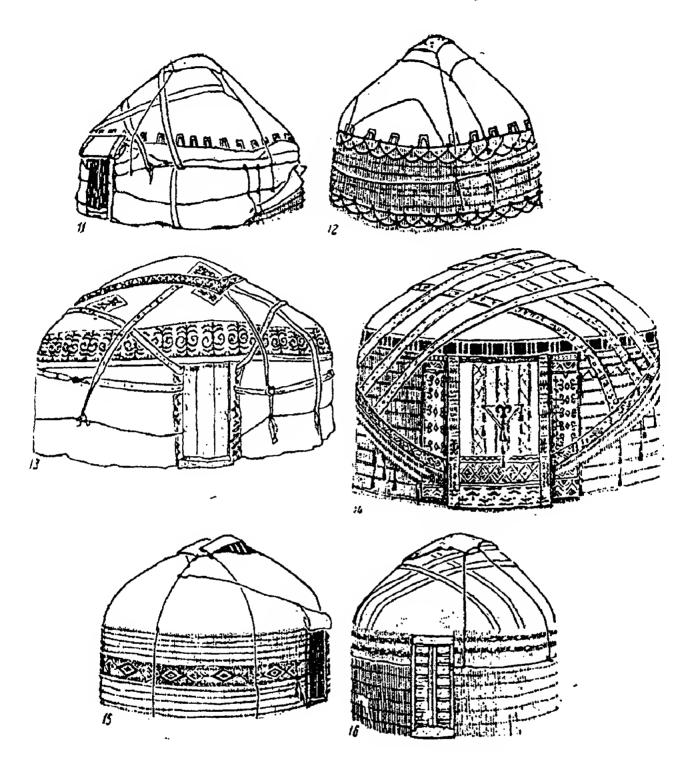

أنواع مختلفة من الخيام المستخدمة في أسيا ؟ ١ ، ٢ مستخدمة بين الأوزبك و التركمان ٣- بين الأوزبك و الكونغرات. ٤- بين الأوزبك و القارلوق

٦ - ٧ بين القير غيزين الجنوبيين

١٠ ـ ١٣ ـ بين القازاق

١٥ ـ ١٦ مستخدمة بين التركمانيين

٥- بين الأوزبك و اللوقايين .

٨- ٩ - بين قير غيز الشمال

٤ ١ - بين القرة قلباقيين

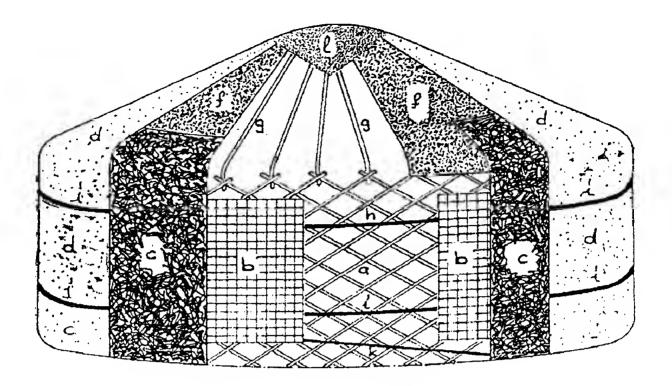

مسكن قازاقي مكون من هيكل وباب و جوانب و سقف

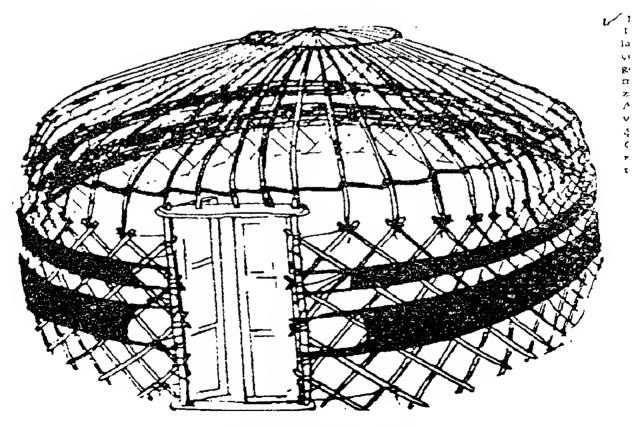

مسكن ذو هيكل خشبي تستخدمة عشائر التركمان و القير غير و القازاق و إطار الباب من الخشب



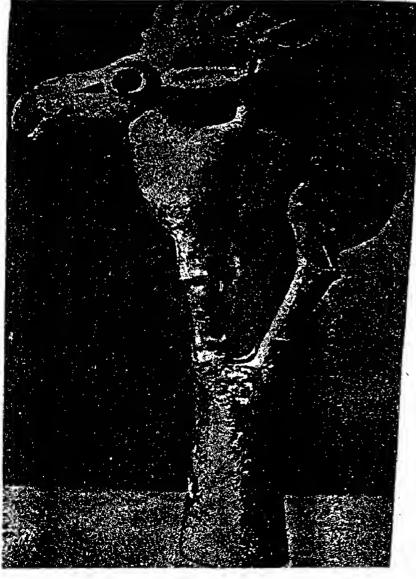

هياكل جديان جبلية ووعول مصنوعة من العظام كانست تُثبت فوق صوارى الخيام وأعلام العشائر كطلاسم منذ أيام الهون وقـــذ تم العشــور عليها في أوردوس وكانست توضع على زروة الخيمة كطلسم لحماية أهل الخيام

# ب- نماذج من مساكن ومنازل و أبراج وقلاع أويغورية ورسومات مستخرجة من لوحات جدارية كانت على جدر ان القصور و المنازل في مدينة طور فان



40. Bir Uygur evinin üst katı: Turfan'dan.

# منظر للدور العلوي للبيت أويغوري في طورفان



باب قلعة أويغورية من طورفان



مترل أويغوري ، مشهد مستخرج من له ١٠٠٠ ١٠٠٠



قلعة تركية – اويغورية و أبراجها " من طورفان "

# العائلة في مجتمع الترك:

إن وحدة القبيلة في المجتمع الهوني بخاصة و التركي بعامة تعتمد على العائلة أو الأسرة المرتبطة معاً بقرابة الدم . و يطلق عليها بالتركية أيضاً مصطلح " أو جاق = Ocak الإراء و العائلة المنتسبة إلى نسب واحد . و تتبع العائلة أحياناً بضع خيام حسب الثراء و الغني و النسب المرتبط بها ... و يمكن أن تستقر العائلة وحدها ، أو تتحد مع بعض العائلات الأخرى وتُقيم خيامها في المكان الذي يعيشون فيه و يسمى " آوول = Avul " = حوش وهو أصغر وحدة اجتماعية . ويمكن أن تتجمع بضع آوولات = أحواش وتكون كتلة اجتماعية جديدة تُسمى أوبا = Oba أو اويمق Oymak = فخذ من القبيلة . و ما زاد عن ذلك ، أي من تجمع مجموعة من الأفخاذ يتكون ما يسسمى أبوي = Poy أي بطن ثم يلي البطن [ أوروق = Juul ] أي قبيلة و من اتحداد مجموعة من القبائل تتكون الد [ بودون = Budun ] ، أو مللت Millet أي الأمة . كان لابد من وجود " باشيوغ " على رأس تجمعات الهون . وقد أوضحت المصادر الصينية أنهم كانوا يتشكلون من أربع وعشرين أوروق أي قبيلة ،

[Avul → Oba → Boy → Uruk → Millet ]

• [حسوش ← فخسذ ← بطن ← قبيلة ← أمسة]

إن المنتمين إلى الأحواش و البطون ؛ لكي يمكنهم الحصول على المراعي و القطعان يتعرضون للكثير من المخاطر و المهالك ، ولذلك لابد و أن يكونوا على أهبة الاستعداد . و يعيشون داخل تشكيلات عسكرية منضبطة مسن الممكن أن يتعسرض الحوش إلى هجوم مباغت ليس من الأعداء فقط ، بل من الممكن أن يتم هذا الهجوم من قبل فخذ أو بطن من نفس التجمع ، هذا الهجوم المباغت تطلق عليه التجمعات التركية مصطلح بارانتا = Baranta " . و كثيراً ما كانت تتعرض أو اسط آسيا بل بلسدان آسيا إلى هذا الهجوم المباغت ، ويتم نهب و سلب القطعان وسسبي النسوة و أسسر الأطفال ، و لم يكن الطرف المغلوب يملك سوى أن يسير محني الرأس دليلاً على قبوله بالهزيمة و يطلق التركمان على نفس هذه العملية اسم. آلامان

وكانت هذه التحركات و التحرشات تخلق عداوة مستمرة بين البطون أو القبائل حيث أن المهزوم يصر على استرداد شرفه و سباياه و أسراه وقطعانه المنهوبة . ولا تنتهي هذه العداوة . وعدا هذا الوقت الذي يقضونه في الكر والفر وصد الهجمات أو الرد عليها . . فقد كان بعض الرجال يقضون أوقاتهم في الانشغال بقطعانهم و البعض الآخر كانوا مشغولين في أعمال الجلود و العظام والأخشاب و المعادن المتوفرة و التي يصنعون منها الأدوات و المعدات التي تلزمهم في معيشتهم اليومية .. و هذا بطبيعة الحال مما أعد الأرضية المناسبة لظهور أعمال فنية وحضارية وصلت إلينا منذ زمن الهون ه

كانت جميع نساء التجمع الهوني وفتياته ينشغلن بعمل أبسط من اللباد ؛ سواء في الإعداد أو التجهيز أو الجلوس أمام آلاتهم و أنوالهم اليدوية ؛ يبدعون من الأبسطة و الأكلمة و السجاد ما ينبهر بمشاهدته أي مشاهد . من هذه البيئة البدوية قدمً قدماء الترك السجاد و الأكلمة هدية إلى موكب الحضارة العالمية [ انظر الصورة ] •

هذا النموذج الرائع ، لا ندري من بين أنامل من النسوة و الفتيات الهونيات ، قد خرج . فالحضارة العالمية مدينة لهن و لأزواجهن بهذه التحف و أمثالها . و لا يظن أحد أن هذه السجادة المشهورة باسم سجادة بازيريق قد صنعت - كما سبق القول لكي تُفرش أو تُفرد على الأرض ، بل ربما كانت كغطاء أو مفرش يوضع فوق الجواد فقد كان تزيين الجواد وبهرجة معدانه من العادات القديمة التي حافظ عليها الأتراك طوال التاريخ وفي أي مكان و صلوا إليه ،

كان هؤلاء الرحّل إلى جوار البحث عن المراعي ، يشعرون بضرورة العمل المستمر في الحصول على الجلود و الصوف و الوبر و الفراء وتشغيله . كانوا يقومون بعملية الغزل و النسيج و حياكة كل أثوابهم و ملابسهم ومتطلباتهم المشتوية داخل خيامهم . . أما صباغة الصوف وعمل الأبسطة فقد كانوا يقومون بها خلل أشهر الصيف .

مما لا شك فيه أن العامل الذي كان يجعل البدو الرحَّل يضعون أياديهم دائمــاً على الزناد هي مساكنهم .. مآويهم .. فتلك المساكن أو الأكواخ أو العشش أو الخيام التي رأيناها في الصحور فهياكل كل هذه المآوى مكونة من الأخساب ؛ و يطلق عليها مسميات : " كره كو .. كر هكو .. يورد في التركية و [كبيتقا = Kibitka ] فسي التتارية ، وتغطى بأغطية من اللباد . هذه الخيام كانت البيت المقدس لدى الترك . وحتى في لغة الأتراك القدماء فإن كلمة جادر = أو Cadır = EV وقد استخدمت هذه كلمة أو في اللهجات أو اللغات التركية الأخرى أشكال Öy ← eb ← EV → uy هذه القوالب كلها تعنى البيت ← المسكن - المأوى . وحتى الأيام الراهنة ؛ ففي قاز اقستان = بلاد القازاق و قير غيزستان = بلاد القير غيز يطلقون على الكوخ المغطى باللباد الأسود [قارا أوي Kara- üy] و الكوخ المغطى باللباد الأبيض [ أق أوي = Ak - üy] . وهم في عاداتهم المعاصرة يطلقون على البيت الجديد [ أق – أوي ] أي البيت الأبيض وهو البيت الذي يُجَهَّر للزواج الحديث. ويطلقون على المساكن المعدة لمراسم الزواج [ أق أوتاى = Ak - Otay أي المسكن الأبيض المبارك . و عند الأوزبك و التركمن يطلقون على المساكن التي في المصايف وخاصة المصايف الجبلية و الهضاب اسم قارا - أوي =Kara - oy ] أي البيت الأسود ·

إن ما يحرص عليه الرحَّل هو أن تكون مساكنهم خفيفة الحمـل سـهلة الفـك والتركيب بسبب الظروف التي يتعرضون لها من جفاف الطبيعة و هجمـات البطـون الأخرى و الأعداء . كانت الخيام هي التي تُلبي كل هذه المطالب .

كانت الخيام التركية القديمة ذات مخطط دائري وسطها مثل القبه المثقوبة. والسطح أيضاً قُبة قمعية .. ومازالت هذه النوعية من الخيام تُستخدم من حين لأخر في أواسط آسيا و الأناضول . [ الصور ترجع إلى الخيام ] . هذه المساكن هي من أهم المكتشفات الحضارية الإنسانية التي توصل الإنسان إليها في حينها .

هذا اليورد = المأوى = البيت المعروف في بلاد أواسط آسيا منذ عصر الهون هو مسكن دائري ، ضيق الحيازة ورغم ذلك يحتوي بداخله على أشياء عديدة تمكن ما بين ١٥ – ٢٠ شخصاً من المعيشة داخله عملية الفك و التركيب لا تستغرق سوى ١٥ – ٢٠ دقيقة فقط . الهيكل الخشبي خفيف لدرجة أن كل مشتملات الخيمة يمكن أن يحملها جمل واحد ، و إلى جانب هذا ، فإن هناك البعض منها أسطواني العمكل ، السقف شبيه بالقبة خفيف ومتين بحيث يستطيع أن يقاوم أعتى العواصف ،



تجمع هونى داخل الخيمة

بناء اليورت = الخيمة - المسكن → البيت هذا ، يمر بثلاث مراحل أولاً فوق دائرة يتم رسمها بخيط مقياسي يتم تحديد الأجنحة ورصها بجوار بعضها البعض ، وبربطها من الأطراف يتكون محيط الخيمة . وحسب حجم واتساع الخيمة يتكون البدن

على شكل أسطواني من خمس إلى ثمان شرائح . و يمكن أن يطلق عليها أيضاً أجنحة . الارتفاع ما بين ١٢٠ – ١٧٠ سم . كانت الشرائح الخشبية تُصنع في تركستان الغربية من شجر التوت . وكان القازاق و القير غيز وحتى الأوزبك كانوا يصنعونها من شجر الصفصاف الأصفر . بينما التركمان وعشيرة بكديك في جبال طوروس يصنعون هذه الشرائح من شجر الصنوبر ، كان إطار باب الخيمة متجه دائماً إلى مشرق الشمس ، وكانت تربط الشرائح أيضاً في إطار الباب ،

تانياً .. المرحلة الثانية هي عبارة عن تأسيس أو تشييد سقف سطح الخيمة .[ أنظر الصور السابقة ] .

إن اتساع الخيمة و ارتفاعها يختلف فيما بين ٥-٧ أمتار اتساعاً ، ٢,٥ إلى ٤ أمتار ارتفاعاً ،

تُعتبر عملية تغطية القفص المشيد من الأخشاب هي المرحلة الثالثة من تسشييد الخيمة بحيث تُلف أحزمة عريضة مطرزة بنقوش ثرية الألوان بشدة فوق الهيكل الخشبي ،و بهذا الشكل يكون المسكن متمتعاً بمقاومة شديدة لشتى أنواع الرياح ، كما أن هذا الثراء اللوني يضفي على هذا المكان الصغير نوعاً من البهجة و الإضاءة ، ويُطلق على الأحزمة القريبة من الأرض "حبل القدم " = Ayak ipi " ثم يتلو ذلك فتحات الشباك ثم يعلوها حزام الوسط " Ekuçağı المهم أن يغطى الهيكل الخشبي بلباد أو قماش سميك و من فوقها تُربط بأحزمة أخرى بشدة وهده الأغطية اللبادية تكون قد تم قصتها على المقاييس المطلوبة تماماً ، ويُغطى الباب أيضاً بقطعة سميكة من اللباد أو بسجادة تقيلة وسميكة أيضاً ، و يلف حول الخيمة بطبقة سميكة من التراب أو من كومات الثلج أو الجليد بحيث يتم منع تيار الهواء و المحافظة على الحرارة و بهذا الشكل لا يحتاج المسكن إلا إلى مصدر بسيط جداً للتدفئة ،

أما في الصيف ، فيتم رفع اللباد عن الأرض بحوالي ٤٠ سم ويتم فتح فتحة السقف و يتيح هذا الشكل تياراً خفيفاً من الهواء صيفاً . و من الثابت أن اللباد المغطى

به المسكن أو الخيمة فكما أنه لا يسخن بسرعة تحت أشعة الشمس ، فإنه في نفسس الوقت يحافظ على الحرارة التي يكتسبها و في الصيف أيضاً يتم فتح جوانب الخيمة أو رفعها بالكامل ووضع إطارمكانها من البوص أو الغاب المربوط ببعضه بشكل جيد هذا السياج من البوص ، كما أنه يسمح بمرور تيار الهواء بسسهولة فإنه لا يسمح بدخول الحشرات أو العناكب أو الثعابين السامة إلى الداخل .

يسيطر على داخل الكوخ أو الخيمة أو المسكن أياً كان نظام صارم ، فلكل من ساكنيه مكانه ، كما أن للأشياء و المعدات و الأدوات أماكنها المحدودة . و غير مسموح لأحد بأن يُغيِّر هذه الأماكن . فالآلات و الأدوات والمعدات الأخرى تعلق على أماكن معينة على الجدران وبعض الأشياء توضح في الأخراج و الأجولة و الأكياس حسب نظام معيِّن أيضاً .وبهذا الشكل يُحد من التكدس و يتيح لما يزيد عن عـشرين شخصاً أن يسكنوه براحة وحرية . و في وسط الخيمة تماماً يوجد مكان لإشغال النيران ...و هذا المكان كما أنه يُمثل وسط المسكن فهو يُمثل مكانه المقدس . و حوله تتصمت وتتحدد أماكن الذين يقطنونه و لا يمكن تغيير هذه الأماكن بدون استشارة رئيس العائلة . خلف الموقد تُوجد زاوية الشرف مخصصة لكبار الرجال و للضيوف . وهي يُطلق على هذا الركن في أعماق آسيا اسمُ الركن الأساسي = " Tör = Başköşe " . و هذا المكان يكون مغطى بأبسطة غنية النقوش ، أو بسجاد رقيق تم نسجه بشكل بديع . هذا السجاد الذي يُطلق عليه " أوجاقيجي " أبعاده ما بين ٢ ×٣ أمتار . هذا النوع من السجاد النفيس يوجد فقط لدى التجمعات الثرية من البدو الرحَّل أو لدى رئيس القبيلة ، و في المكان الذي يستقبل فيه ضيوفه . إن السجاد المكتشف في آسيا معظمه تصل أبعاده فيما بين ١,٨٠ × ١,٦٠ سم و ما زاد عن ذلك لا يتواءم مع حياة التنقل والترحال •

لا يحتوي المسكن الهوني على أثاث بالمعنى الحديث ، عدا عدد قليل من المناضد الصغيرة التي لا يزيد ارتفاع قوائمها عن خمس و ثلاثين سنتيمتراً ، و تأخذ

شكل قوائم الأسود أو الفهود ولم يتم اكتشاف شيئاً أخراً حتى الآن . فالكل يجلس متربعاً أو مقر فصاً يجلس القر فصاء حول الموقد فوق قطع من السجاد الصغير ، وفوق أبسطة منسوجة تغطى الأرضية في ألوان بهيجة . و على زاويتي الموقد يُبسَط فراسَ النسوم ليلا ، و ما أن يصبح الصباح حتى يُلمَّ من جديد . ويرفع على شكل دو لاب ، ويفرد فوقه بساط = كليم " منقوش نقشاً بديعاً أو ما يمكن أن نسميه الآن مفرش سرير بديع النقوش . وهذا ما يجعل منظره مقبولاً •

أرضية الكوخ أو الخيمة أو المسكن بصفة عامة مغطاة بالسجاد ماعدا الصرة . فإنها تترك عارية للموقد . فوق هذا القسم المتروك بلا فراش يوضع فيه قدر كبير " قازان " إما على حامل من الحديد تلاثى القوائم ، أو على قوائم من الحجارة رُصَّت فوق بعضمها البعض ، ومما لا شك فيه أن أهم أدوات البدوي المرتحل سواء أكان ترياً أو فقيراً هو القدر المصنوع من الحديد = " القازان " ففي هذا القازان تسسوى لحوم الجمال و الخيل و الأغنام ٠

عدا هذا القدر الكبير و القوائم الحديدية التلاث فبقية أدوات المطبخ من الأخشاب .. فالصحون و الأسطال والطاسات المستخدمة في تناول الطعام و المشرب كلها من الخشب . وبقية مواد المطبخ المستخدمة في صناعة كل منتجات الألبان كلها من الجلد . . وكلها تكون في ركن من أركان الخيمة . كما أن الأسلحة و أطقم الخيل تُعلق بشكل ظريف فوق الركن الأساسي = زاوية الشرف في الخيمة • .

كل ما يظهر أو يتراءى في المسكن فهو من إبداع يدي المرأة ؛ فالسجاد الرائع، و الأكلمة و الأبسطة المفرودة على الأرض وبواطن الخيام . و الوسائد و المفارش المنقوشة كلها مشغولات يدوية نسوية . ومن بين القطع التي كانت تحتل مكاناً بارزاً في الصناعات اليدوية البدوية هي صناعة العَيْبة " الأخراج " و الأجولة .. فهناك عَيْبات = أخراج للجمال وغيرها للخيول .. أما الأجولة ؛ فقد كانت تنسج وتنقش بشكل ظريف

وتستخدم في حفظ الحبوبيات والأصواف و الملح و طعام الحيوانات . وبعضها كانت تُستخدم لحفظ الملابس في الصناديق .

إن المجتمعات التركية المرتحلة قد نجحت في استخدام المواد الخام المتاحة وطوّعتها للصناعات التي تلبي مطالبها ؛ فقد صنعت من الأصواف ؛ الملابس والأغطية و السجاد و أغطية الخيام و الأبسطة و الأكلمة و اللباد ، و غير ذلك من مفروشات الخيمة . و استخدموا الأخشاب إلى حد ما .. في صنع الصناديق و أعمدة الخيام .. الخ ، كما نجحوا في استخلاص الألوان من النباتات المتاحة و التي تعرفوا عليها . وصنعوا من الجلود إلى جانب ما سبق توضيحه زمزميات القيميز التي تحتفظ بالقيميز دافئاً و الصر احيات التي يُشرب فيها .، و أصبحت الصر احيات في خيمة الرحل في أو اسط آسيا مُعدّة لا يمكن الاستغناء عنها .



أحد الرعاه يصب القيميز من مشربيته

### القيميز:

الألبان هي الغذاء الرئيسي منذ القدم للشعوب الرحّل في شـتى بقـاع الكـرة الأرضية ، وقد كانت بين الأقوام التركية كذلك ، وقد حصلوا عليها من قطعانهم ، وقد صنعوا شرابهم المشهور بالقيميز = " Kimiz " من ألبان خيولهم أيضاً ، و يبدأ بـدو أواسط آسيا وسكانها في صناعة القيميز منذ بدايات شهر إبريل ، وكان من المعتاد هو حلب الفرس صباحاً و مساء في أسطال من الخشب أو الجلد ، و عقب الحلب يُحمل اللبن إلى المسكن .. ويفرغ في القرب المصنوعة من جلود الأغنام .. ثم يتم هز هـذه القرب بشكل كثيف .. و يتم الانتظار – وفي غضون خمسة عشر يوماً يختمر اللبن ، ويأخذ قوام الخمر الذي يمنح الدفء إلى جانب القوة و القدرة ، وقد كان على كل هوني أن يعلق في سمر جواده قربة القيميز أينما اتجه .





أشكال من مطارة المياه ( القميز ) مصنوعة من الجلد ومزخرفة



مطارة المياه (أو القميز) المصنوعة من الجلد مستخرجة من حفريات بازيريق الثانية في الآلتاي . طولها ١٢ سم مزخرفة بمشاهد صراع الحيوانات . معروضة في متحف الهرميتاج في لننجر اد بروسيا ٠

منذ أقدم العصور . و تحدث عنه الرحِّ اله البيزنطي المسمى زمارخوس Zmarkhos الذي بعث به الإمبر اطور البيزنطي جوستينان الثاني عام ٥٦٨ ق .م سفيراً إلى استمى خان القاغان التركي فيكتب هذا الرحَّالة في مذكراته .. " أنه قد تـم تقديم كمية كبيرة من الشراب المسكر من غير العنب و يطلقون عليه اسم قوموس " . كما أن المؤرخ بريسكوس " Priscos يدذكر أن شراباً يسمى " Komus قوموس " Komus " كان يُقدم في سراي آتيلا إمبراطور الهون في أوروبا ·

# لقدور و الأقداح:

إن قدور القرابين و الأصحيات المستخرجة من المقابر كانت تحمل مفاهيم دينية فكما أنها كانت تستخدم في المراسم الدينية فقد كانت تستخدم كمباخر ولحرق البخور يضاً . كما كان القدر و القدح يحمل رمزاً للقوة و السطوة لدى الخاقان . فهما رمــزاً لمعظمة و القوة . و لهذا السبب فإن الحفريات الأثرية التي تمت حتى في أوروب اتح استخراج عدد كبير من القدور و الأقداح من المقابر التي كانت على طوال الطرق التي كانت الأقوام التركية المرتحلة تقطعها .



قدور و أواني مختلفة من المعادن لحرق الأعشاب الطبية و البذور ؛ البخور لعمل الطقوس الدينية وفازات لطبخ القرابين و الأضاحي •



قدور هونية تم الحصول عليها في المجر . وهي معروضة في المتحف القومي المجري وتبدو رسوم توضح مشاهد من الحياة اليومية الهونية ·

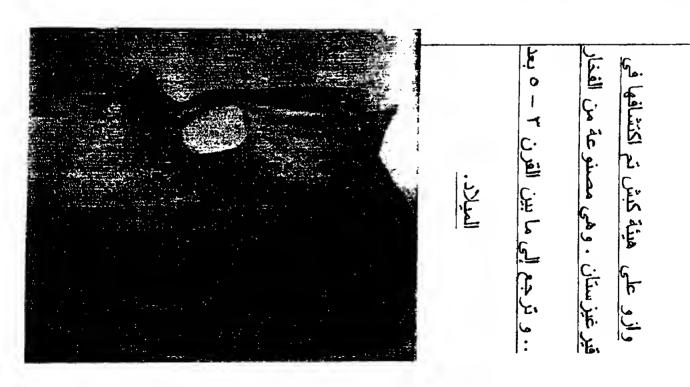



دورق للقميز مصنوع من الجلد وقد تم استخراجة من حفريات بازريق الثانية و كانت هذه الدورق للدوارق تملئ بالقميز وتوضع في غرف الدفن في المقابر

### انخاقان و الجيش:

إن الشعب كان يجعل من الخاقان ابناً للإله ، وهـو ظـل الله علـي الأرض . وحتى الخواقين = الخاقانات كانوا يستخدمون مثل هذه التعبيرات للتعبير عن عظمـتهم وامتداد سطوتهم . كما كان النظام الذي يتبعه الجيش الهوني يحمل أيضاً ماهية دينيـة. فطالما أن الخاقان هو ابن الإله أي ابن السماء ، و طالما أنه على اتـصال بـه فـإن الحرب أيضاً تكون بإرادته .. فقد كانوا يرمزون إلى الجهات الأربع الجغرافية بـألوان معينة للجياد التي تصطف فيها .. ففي الغرب الذي يحمل مفهوماً دينياً تصطف الجياد الشهباء ، و في الشرق تُصف الجياد الغبراء ، و في الجنوب الكستنائية اللون هي التي تأخذ مكانها . و لكن الشمال تصف فيه الجياد السمراء . و يتم الهجوم فـي النصف الأول من الشهر ، و في الصف الثاني يتم الانسحاب و التراجع بسرعة ،

هكذا ، يتضبح أن الدين و الفن يؤثر كل منهما في الآخر. العقيدة تتعكس علمي الفنون . و الفنون تجسد العقيدة ٠

### خيمة الخاقاتي:

وبقدر ما كانت خيمة الخاقان كبيرة وفسيحة و أنيقة ، فقد كانت مفروشاتها تتمتع بذوق رفيع حسب قول الرحالة الصيني صونج يون الذي مر ببلاد الآق هون الهون الأبيض ، و أصيب بالدهشة والحيرة عندما رأى خيمة الخاقان ، فيصفها لناحيث يقول الخيمة مربعة الشكل ، كل ضلع منها أربعون قدما ، ولما كان ارتفاعها محتشم فقد أمكن رؤية الداخل المنمق الفراش ، تتدلى من على الجدران سجاجيد رقيقة. وقد جلس الخاقان متربعا على عرشه المنمق والمذهب والعرش على هيئة طائر خرافي ، وعلى كتفي الخاقان قفطان نفيس من الحرير المطرز بخيوط الصيرمه أي الذهب . وقد أكد ذلك ما تم استخراجه من الحفريات التي تمت في بازبريق ،

كما يذكر زمارخوس عند حديثه عن خيمة الخاقان إنها كانت رفيعة المستوى ، وإن جميع أقسام السرادق - الخيمة كانت من الحرير المطرز ، وكأنها كالسراي الفسيح المنمق ٠٠ كل أركانها مزدانة بالفراء والحرير المزركش والمطرز ،

عمدتها مغلفة بألواح من الذهب المزخرف ·أما تحت العرش وسرير الخاقان فمغطى الكامل بالذهب ·

كما أن الراهب البوذى الصينى هسيان تسانخ Hsüan Tsang السدي وجه إلى الهند للطواف بها فيما بين (٦٢٩\_ - ٦٤٥)؛ يتحدث هو الآخر بافتخار إعجاب زائد عن خيمة = سرادق الخاقان طونغلى Tongulu بالقرب من حيرة ايسيج، و أنها كانت مشغولة بخيوط الذهب،



بجعات كانت تستخدم كطلسم يوضع على خيام و مساكن خيام الخاقان الأتراك وكذا على خيام و مساكن علية القوم.



قفطان مستخرج من حفريات الهون ، وهو يعود إلى الخاقانات و نجباء القوم ، و يبدو من الأمام و الخلف وزخارفه الدقيقة



الوشم:

كما اتضبح من الأجساد البشرية التي تم استخرجها من حفريات الهسون أنهد كانوا يعرفون الوشم ويستخدمونه وانهم قد وشموا أجسادهم برسوم حيوانات خرافية وبشكل حركى واضح كما هو الحال في. وكان الوسم يتم بإبرة بقيقة ورفيعة على الجلا وتملأ هذه الفجوات وتطعم بمادة سوداء . و من المحتمل أن تكون هذه المادة الـسوداء هي من الهباب ..

خلال العصر الهونى ؟ كان الفتية و الشجعان و الأبطال يحرصون على الرسم على أذرعهم و أكتافهم وصدورهم .. و استمر هذا التقليد في زمن القازاق والقيرغيز .. و ظل تقليدا مرجحا عند القراخانيين •



وشم على الاكتاف و الأذرع و على ظهر الفنيان من الهون و السكوك تورك

### الأحزمة:

كان الفرسان الترك يتمنطقون بأحزمة من الجلد ، بها توكات من المعدن ويحمل بها سكاكينه ومعدات الذبح و القنص في كثير من الأحيان ·

## صور الأحزمة:



توك من المعدن .. وتبدو عليها زخارف مستوحه من البيئة و ألتقها الفنان التركي القديم نمط المعيشة و تقافتها لدى الترك القدماء :



أحزمة من الجلد تتدلى منها محافظ من الجلد أيضاً ليضع فيها الفارس أو الراعي معداته و تظهر على الجلد الزخارف و النقوش المعتادة لدى الترك منذ القدم ·



أشكال عديدة من الاحزم

### السهام:

كان فرسان الترك مهرة في استخدام السهام و التي كانت تُطلق صنغير أعند إلقائها . و كان يمكنه أن يطلق سهمه و هو متجه إلى الخلف و في الصور التالية نرى :

١- في الشكل المقابل فارساً قير غيزياً يُطلق سهمه و هو متجه إلى الخلف . ونشاهد
 دقة التفاصيل الزخرفية .



٢- في الشكل التالي رؤوس سهام ثطلق صغيرا عند إطلاقها وقد استخدمها الترك منذ زمن المهون •



# مط المعيشة لدى الترك القدماء:

إن هذه المنطقة الشاسعة التي أطلق عليها أو اسط آسيا تشمل بين جنباتها سلاسل جبلية مختلفة الارتفاعات ، و صحاري مترامية الأطراف ، و مناطق مغطاة بالجليد و النثلوج ، و مراعي و مستنقعات ، و بحيرات و أنهار . محصورة فيما بسين خطوط العرض ٣٥-٥٥ ، و لما كانت معظمها مسكونة بالأقوام التركية ، فيُطلق عليها أيضا " التركستان " أي بلاد الترك . و أطلق الفرس القدماء عليها منطقة " طوران " و هي من الناحية السياسية الحديثة و المعاصرة كانت مقسمة إلى تركستان الغربية - و قد كانت خاضعة للنفوذ السوفيتي السابق - أما تركستان الشرقية فهي منطقة أراضي شاسعة قد احتلتها الصين .

إن الحدود الجغرافية لأواسط آسيا مخيفة ، فالبراري المتناهية و سلاسل الجبال التي تناطح السحاب ، و الطبيعة الوعرة و المخيفة هي المسيطرة . إن حياة الإنسسان والحيوان في هذه المناطق بمكن تشبيهها بحبات الرمال التي تذروها الرياح العاتية . ولما كانت بعيدة عن البحار فإقليمها في منتهي الجفاف . إن السمة الغالبة على أراضي أواسط آسيا هي قسوة المناخ ، و صعوبة الظروف الجغرافية . إن هذه المنطقة مما لا شك فيه قد شهدت العديد من أقدم حضارات العالم القديم و قد نجحت هذه المنطقة في كثير من الأحيان أن توازن بين حياة التنقل و الترحال المتنقلة ، فإن الأثريين يعلنون في كل يوم - بدورهم - عن اكتشاف أطلال مدن جديدة بثقافاتها المتنوعة . و تحت وطأة القسوة اللامتناهية للطبيعة ، أو قسوة الحروب التي كانت تسوى هذه المدن بالأرض ضاعت هذه الثقافات و اندثرت . في ظلال هذه الظروف القاسية لا يمكن القول بتطور حضارة مستقرة و متصلة . يُضاف إلى ذلك فقر الحياة في هذه المجتمعات المغلقة . فبينما قسم من السكان قابع خلف الجدران السميكة للمدينة فكان القسم الأكبر منهم يعيشون حياة غير مستقرة و في شكل موزع بين البراري اللانهائية ، ليتحلون حيناً و يستقرون حيناً و يستقرون حيناً و متحيل بتربية ورعاية قطعانهم من الخيول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العجول و العرب العراء العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب

و الخراف ، لم تكن حياتهم و نمط معيشتهم تختلف كثيراً عن نمط معيشة أجدادهم من حيث قسوة ظروف الحياة .. القلاقل المستمرة الظهور الغارات والهجمات الحربيلة نبدو إلى الملأ من حين لآخر ،

و فجأة تغيرت مجريات الأنهار و تدفقاتها ، و طالت سنوات الجفاف التي لحم تسقط فيها أمطار قط . هذه العوامل و الظروف جعلت حياة الإنسان و القطعان غير ممكنة ، و بينما حرارة الصيف تقدد كل شيء ، فقد كانت الحرارة في الشتاء تنخفض إلى ما دون الصفر بكثير ، و لم تكن هناك بيئة صالحة للمعيشة سوى على ضفاف الأنهار و في الواحات و كانت هذه موائمة لثقافة المدن التي ظهرت فيها . إن هذا الوضع الجغرافي الذي جررِّد هذه المنطقة من البحار الدنيوية ، و هذا الجفاف الفظيــع والمناخ القاري قد ولد في أواسط آسيا ظروفا اقتصادية قاسية ، و صعوبة في المعيشة لا تطاق و هذا بدوره قد انعكس على تاريخ المنطقة . إننا ندرك أن طبقــة محــدودة عدديا هي التي استطاعت أن تعيش في الوادي و ضفاف الأنهار .. و كان لهؤ لاء أيضاً امكاناتهم الزراعية المحدودة . و تجرى التجارة في المدن على نطاق ضيني في بعض المدن . لم يكن هناك بين المجتمعات أو التجمعات التركية مفهوم عام تجاه الحياة . فالقسم الأعظم من الأهالي يقضون حياتهم في السير ورعاية القطعان . اقتصادياتهم معتمدة على بقع العشب التي تظهر أحيانا و تختفي أحيانا أخرى ، فيضطر القوم إلى النرحال لإنقاذ قطعانهم من الجمال و الخيول و الأغناء من النفوق بـسبب الجـوع و العطش ، فيتجهون نحو المراعى التي تظهر في أحضان الجبال التي يزيد ارتفاعها أحيانا عن ثلاثة آلاف متر و تبعد عن الأهل و العائلة و الملوطن الملكات ملن الكيلومترات ، و هذا - مما لا شك فيه - كان يخلق نوعا من الترحال و البعد عن الموطن لعدة شهور ، و يولد في نفس الوقت الترحل المستمر ، كانوا يبحثون الأنفسهم عن وديان أخف وطأة من برد وصقيع الشتاء . وقد استمر هذا المنوال لمئات الـسنين في أعماق آسياً ، و قد وفرت لهم القطعان و تربيتها و تنميتها وضعاً اقتصادياً نــشطاً

ي بعض الفترات . إن كل المجتمعات المرتحلة تعتمد على أنفسها في تأمين مأكلها مشربها و مسكنها و وسائل تنقلاتها .و في نفس الوقت كانوا يتبادلون بالمقايضة من جيرانهم الأشياء الأخرى التي تلزمهم كالحبوب و البهارات و الأرز و الشاي .. إلخ وقد أمنت هذه المقايضة لكل عائلة شيئاً من الحرية و الاستقلالية الاقتصادية بعد وصولهم إلى شيء من الاكتفاء .

# شخصية الرعاة الرحّل:

إن الشخصية الرعوية تمثلك بعض السمات و الصفات التي تجعلها مختلفة إلى حد ما عن الشخصيه الفلاحية المستقرة . يتأتى على رأس قائمة هذه السمات : تربيسة الحيوانات و استئناسها ، و هذا مما لا شك فيه أصبعب من الزرع و الحصاد ، ويتطلب جهدا و نشاطا و حيوية و يقظة و تجربة . إن الأمر لا ينتهي عند الاسستئناس ، بسل يتطلب قدرة من التحمل و القوة التي تساعد دائما على البحث عسن المراعسي لهذه الحيوانات و السعي وراء المناطق الخضراء و الماء ، و في مقابل ذلك يتم الحصول على الألبان و اللحوم و الدهون الحيوانية و الجلود و الأصواف والوبر . هذه الحيساة المعقدة الصعبة ، و نمط الحياة القاسي تزيد من المهارة العسكرية و الفروسية إلى جانب مهارة الرعي ، و تكسب الرعاة قوة التطور الأخلاقي و العصطلي و الرؤية المستقبلية و القدرة على تحمل المسئولية و الدهاء و المكر و خديعة العدو .

كما أن اليقظة وتوقع الهجوم من العدو سواء أكان حيواناً مفترساً أو جاراً مغيراً من السمات البارزة في الشخصية الرعوية . إنه كان يتوقع الغدر من الجوارح و السباع و الفهود و الذئاب جنباً إلى جنب مع هجوم الباحثين الآخرين عن الخدضرة و منابع المياه .. وربما يكون هذا الهجوم من أقرب الجيران أو الفخوذ و البطون فسي نفس القبلة .

## ثقافة الخيل و فنونها:

إن هذه البراري الممتدة في أعماق آسيا قد حافظت على ثقافة الخيل أي الفروسية و تقاليدها طوال مئات السنين .و لكي يتم الوقوف الكامل على السمات العامة

لثقافة الخيل هذه أو الفروسية التركية ، فلابد من توفر المقدرة على الاطلاع على المصادر الصينية المتوفرة عن كل الأقوام التركية مثل السكوك تدورك و الآوار والصاقا ، و ما كتبه الرَّحالة الذين سبقت الإشارة إليهم . و ما يمكن أن يُسهلُ علي الباحث في العلوم الاجتماعية عملية الوقوف على السمات العامة لثقافة الخيل هذه ، ما يمكن أن يجده في خيامها ونوعية تلك الخيام ومكوناتها و مفروشاتها ، ولمو عرفنا مأكلهم و مشربهم و كيفية الرعى عندهم .. لو عرفنا كل ذلك أو سيئاً منه ، فمما لا شك فيه أنه سيلقى الضوء على فروسية الفترات الزمنية السابقة .

من الثابت علمياً أن الفروسية كانت منتشرة و معروفة في أعماق آسيا منذ الألف الأول قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام .. و لهذا، فيأن هذه التجمعات الفروسية أي المعتمدة على تربية الخيل و استئناسها و ساستها و تنميتها لا بد أن تكون مستعدة للهجرة الآنية و الموسمية و مستعدة أيضا للهجمات المباغتة ، و لا بد أن تكون لديهم القوة و القدرة على اختراق حدود الجيران لجمع الخراج و الجزية المفروضة .. لابد أن يمتلكوا القدرة الفائقة على سرعة تغيير المكان ، وأن يمتلكوا وسائل هذا التغيير . كما أن الخيول هي التي تمكّنهم من الصيد في الوديان الخصراء والغابات الكثيفة ... فلو لم يكن الحصان ، لما أمكنهم مصارعة الحيوانات المفترسة التي تعترضهم و المصاعب العديدة التي تقابلهم ، و لما أمكنهم امتلاك القدرة الصاعقة على اختراق صفوف الأعداء عند الحرب ... و لولا الحصان .. لما تمكن الهون والسكوك تورك و الأوار و الغزنويون و السلاچيقة مين تكوين إمبراطورياتهم الشاسعة .

إن الجواد منذ القدم قد خاص الحروب مع الإنسان جنبا إلى جنب ، و ارتبط قدره بقدر صاحبه . و من هذا المنطلق يسجل لنا التاريخ أن أقواماً تركية كانت تتسمى بأسماء خيولها ، و أنهم كانوا يطلقون أسماء بشرية على خيولهم لفرط هذه المحبة التي كانت تربطهم بخيولهم . بل هناك قبائل من الأقوام التركية نسبت إلى خيولها مثل (القره طاي) = المهر الأسود و (الصارى طاي) = المهر الأصفر والـ "بوز طاي القره طاي) = المهر الأغبر ، و هذه كلها من أهم بطون القار اقالباق Karakalak . وهناك فرع آخر من هذه الأقوام تسمت بـ "قونغرات Kongrat " و قونغرات = تعني الجواد البنى .

إن مجتمع الهون كان مجتمعاً فروسياً . وربما يكونون هم أول من ركب الخيل بين الجنس التركي .. و الهوني إذا عرف كيفية ركوب الخيل فلا يعرف كيف ينزل عنها . إن المصادر الصينية تحكي عن الهون أنهم وهم صغار يتعلمون كيف يصوبون السهام إلى الفئران و الجرذان و هم فوق ظهور خرافهم ، ثم يوجهون سهامهم إلى الجوارح الطائرة .. و بعد أن يشبوا عن الطوق قليلاً يصوبون تلك السهام إلى الأرانب و الثعالب .. أما في سن الشباب .. فإن الهوني يمضي حياته في مرحله الرعب و الاستعداد الواعي للصراع و النضال في البراري . و هم في عنفوان الشباب ، يكون والأستعداد الواعي للصراع و النضال في البراري . و هم في عنفوان الشباب ، يكون وقوسه و مزراقه ،

إن المؤرخين الغربيين يتحدثون عن العلاقة بين الهوني بخاصة و التركي بعامة و حصائه بإعجاب وحيرة منقطعة النظير . فواحد من هؤلاء المؤرخين يكتب قائلاً : " .. عندما يكون الهون فوق صهوة جيادهم فيصعب الفصل بين الجسدين .. " .. بينما يقول آخر .. " .. إن الطفل الهوني و هو مازال يتعلم المشي و الوقوف على قدميه لابد من أن يكون إلى جانبه جواد ملجم في وضع الاستعداد دائماً .. ،،.. ومؤرخ ثالث يقول : " إن الهون يديرون تجارتهم و حياتهم اليومية و يأكلون ويسشربون ، بل و حتسى ينامون فوق ظهور جيادهم ، و يقضون حتى حوائجهم وهو فوق صهوة جيادهم .. والسفراء البيزنطيون يكتبون أنهم وهم في مباحثاتهم مع الهون لم يشأ الهون أن ينزلوا عن ظهور جيادهم و تمت المباحثات و هم فوق ظهور الجياد . إن الهون و الأقوام التركية المعاصرة مثل القيرغيز و القازاق

والتركمان و الآلتاي و القالموق فهؤلاء مازالوا حتى اليوم يقومون بأعمالهم من فوق طهور خيولهم و مازال هؤلاء شأنهم شأن الأقوام القديمة يشربون القيميز وهم فوق جيادهم كأجدادهم ، بل إن الرحالة المعاصرون يكتبون أنهم رأوهم يأكلون و يشربون و ينامون فوق ظهور جيادهم ..

إن سبب هذا الاستطراد هو أن الفن مرآة تعكس الحياة المادية و المعنوية للجميع . وهذا ما دفعنا بالطبع إلى هذا السرد حتى نستطيع أن نفهم الخلفية التي تكمن وراء هذه الفنون . وربما يُمكننا ذلك من الفهم الواعي لحركية وديناميكية فنون الهون و غيرهم من الشعوب التركية .

إن الحفريات الأثرية التي تمت في هذه المناطق قد أمدت الباحثين بالعديد من فنون ومعدات الحيوانات المستأنسة ، و جاءت في مقدمتها الخيول . فالخيول المدفونة مع أصحابها خرج معها العديد من أدواتها .. كالألجمة و الأسرجة و الأغطية التي كانت توضع فوق ظهر الخيل تحت السرج و غير ذلك من المواد المتعلقة بالخيول والتي سوف نتعرف عليها من خلال صورها و التي ستلحق بنهاية هذا الموضوع ،

كما كانت هناك أسباب أخرى غير الركوب وراء تربية الخيول و تنميتها ألا وهي لحومها التي يأكلونها ، و ألبانها التي يصنعون منها شراب القيميز ، و جلودها التي يصنعون منها ملابس لهم . فمن جلود الخيل كانوا يصنعون الأوشحة التي يضعونها على أكتافهم و الأحزمة التي يتمنطقون بها .. هذا إلى جانب أن جلودها كانت هي الأنسب في الاستخدام في أطقم عدة عربة الخيول . إن الأتراك القدماء النين يقومون بكل صراعاتهم اليومية و هم فوق ظهور خيولهم و تحت ظلل " محسوك طانري " = إله السماء قد ارتبطوا بخيولهم و معداتها لدرجة أنهم كانوا يوصون بدفنها مع جيادهم معهم في مقابرهم ، و المعدات التي نراها في الصور هي جميعها مستخرجة من المقابر التي كانت مدفونة فيها مع أصحابها .ومن بين هذه الأطقم ما هو مستخرجة من المقابر التي كانت مدفونة فيها مع أصحابها .ومن بين هذه الأطقم ما هو

مصنوع من الأخشاب أو من العظم كما وجدت أسرجة متنوعة و أشياء أخرى مختلفة متعلقة بالخيل. و زخارف أطقم عُدَّة عربات الخيول:

من بين المستخرجات التي اكتشفت في الحفريات أطقم عدة عربات مزخرفة بنقوش خشبية بارزة ، و هياكل (أويمه) = محفورة من الشجر . و دلايات ديكورية . و كانت هذه كلها قد تم صنعها بتقنية "القطع المائل " و هي التقنية المستخدمة في زخرفة السطوح المستوية سواء أكانت في الخشب أو المعدن . و هذه التقنيسة التسي استخدمها الهون أو لا و من بعدهم شعوب آسيا ظلت شائعة فيما بينهم حتى بعد دخونها الإسلام .



رسوم لخيول خطت على الصخور في الآلتاي

ذيل جواد معقود مستخرج من حفريات بإزيريق الأولى





وجوه هونية تحمل السمات العامة للهون ؛ العيون غائرة ، و الحواجب رقيقة ، أنف أفطس .. خدو د ممثلة و دائرية



طقم عدة عربة حصان من الخشب مستخرجة من حفريات بازيريق الأولى تبدو الزخارف. واضحة



عدة حصان عربة مصوعة من الخشب . مستخرجة من حفريات بازيريق الأولى في آلتاي . و الزخارف مستوحاه من حيوانات البيئة .



زخرفة عبارة عن رأس غرفين نشاهد رأس غزال في فمه و تم صنعه باسلوب المحفر و تقنية القطع المائل ، في الخشب و على عنقة نشاهد هباكل طائر البط تم زخرفته بنفس التقنية . تم اكتشافه في حفرية بإزيريق التانية في الآلتاي

رأس ذئب ذو قرون مصنوع من الخشب و الجلد أعد كطلسم يوضع فوق الخيام

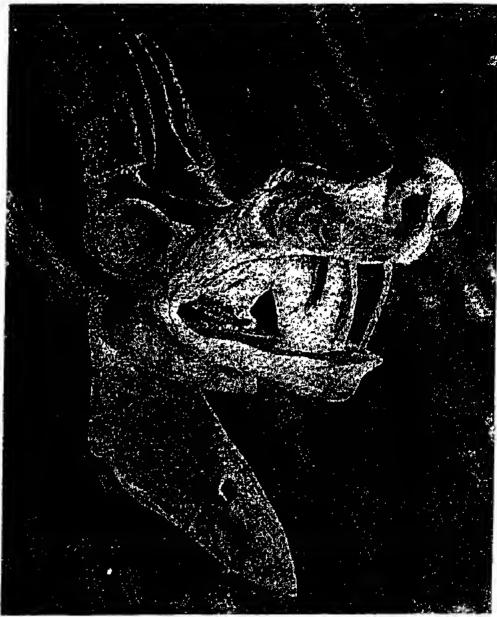



طائر العقاب مصنوع بالحفر في الخشب . و مستخرج من حفريات باشادار الثانية

طقم عربة حصان و تفصيلات زخوفية من الخشب







# الذاتمة

ظهرت الأقوام التركية في أواسط آسيا ، و انتشرت منها إلى المناطق المجاورة ، وامتدت حتى وصلوا إلى شرق أوربا ، بل وصلت بعض الأقوام إلى أواسطها . وظلت حضارة هذه الأقوام شبه مجهولة إلا من النذر اليسير الذي وصل إلى أيدن الباحثين من كتابات الرحالة والجغرافيين والمؤرخين العرب و المسلمين الذين جابوا هذه المناطق و عدد قليل من السفراء و الرحالة الأوربيين الذين كانوا يتوجهون إلى هذه المناطق ، و لا يستطيع باحث أن ينكر على المصادر الصينية دورها ، و لكن لصعوبة اللغة الصينية و عدم انتشارها في العالم الحديث إلى عهد قريب جعل الاستفادة من مصادرها أمر غير يسير ،

لكن بعد أن ظهرت المكتشفات الأثرية من الحفريات التي تمت في بازيريق ' pazırık " برل " Berel " برل " Tüekta " و تُواكته " Katanda " برل " Katanda " و فَطأنَده " Katanda " و نُوين - ولا Noin - ula بدأتا نتعرف على حضارة الهون و حضارات الأقوام التركية الأخرى و مستوياتها و صراعاتهم مع بعضهم البعض من ناحية و مع الأقوام والحضارات المجاورة من ناحية أخرى ، تعرفنا على ملبوساتهم و أسلحتهم وعاداتهم وأعرافهم ، و وقفنا على المواد و الأدوات والمعدات التي كانوا يستخدمونها في مراسمهم واحتفالاتهم الدينية و حياتهم اليومية ، ، دخلنا معهم إلى أكواخهم وخيامهم ومنازلهم بل وقصورهم ، تعرفنا على خيولهم وأفراسهم و جيادهم بمعداتها وأطقمها و الأدوات التي كانوا يستخدمونها - عند ركوبهم هذه الخيول و عند استقرارهم في خيامهم أو تنقلهم يستخدمونها - عند ركوبهم هذه الخيول و عند استقرارهم في خيامهم أو تنقلهم خنف قُطْعَاتهم أمدتنا هذه الحفريات و ما استخرج منها بالعديد من المواد والخامات شي تعرفنا على الأبجديات و الخطوط و الرسوم و الزخارف و الألوان التي

استخدمتها هذه الأقوام ٠٠ وصل إلى أيدي الباحثين العديد من الهويكلات والتماثيل الصغيرة التي أمدتنا بالمعلومات الوافية عن حيواناتهم و شخوصهم ومعبوداتهم بل و محاولاتهم البدائية و الأولية لفنونهم كما أمدتنا هذه المستخرجات الأثرية بالتقنيات الفنية التي استخدمت في وصنع و نقش وزخرفة هذه المعدات التي كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية ٠

إن هذه الأدوات و المعدات و الممياوات التي تم استخراجها أمدت الباحثين بما مكنهم من التعرف على الاتجاهات الفنية لفناني الرحُّل في أعماق الاستبس وسيبريا ٠٠ جنبا إلى جنب مع الاتجاهات الفنية لفنانى الحضر ومناطق الاستقرار والتوطن ٠٠ أمدتنا هذه الحفريات بلوحات جدارية و موزاييق إلى جاتب الفخار والنقوش الحجرية ، إن الفنان الهوني المرتحل لم يهمل المعدات و الأدوات التي كان يحملها معه في ترحاله و تنقلاته ٠٠ بل أتقن صنعها ٠٠ زخرفتها ٠٠ حفرها نقشها ١٠ زخرف الفخار ١٠ نقش الأحجار ١٠ حفر الخشب ١٠ طوَّع المعادن كالحديد و النحاس و البرونز و الفضة بل و الذهب استفاد من البيئة التي يعيش فيها ؛ فصنع منها معداته و أدواته ٠٠ و أسلحته كالسيوف و الرماح و الأقواس والزرد ٠٠ استلهم من البيئة عناصره الزخرفية و جعلها عناصره الزخرفية التي استخدمها ٠٠ جعل صراعه مع الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة موضوعات شيقة لزخارفه ٠٠ بل استخدم صراعات الحيوانات و التهام القوى للضعيف كعناصر ووحدات زخرفية مبهرة ، زخرف بها منسوجاته ، و أكلمته و سجاده ، و أدواته المعدنية و أسرجة خيوله و ألجمتها و أطقم عرباته التي تجرها أحصنته و ثيرانه وأبقارة ، وشي بها شيلاله و وشم بها صدره و ظهره و أذرعته و أكتافه ، ، جعلها نقوش بارزه و غائرة على توكات أحزمته ٠٠ و حفرها على الجلد الذي صنع منه القرب و المشارب و ألجمة الخيل و أربطة السرج و الخيمة و جراب السهام و غمد السيف ١٠٠ لم يتركها قاتمة قاحلة ، بل نمقها بالألوان التي استخرجها من البيئة التي حوله ٠٠ أستخرج الألوان من الأتربة و الرمال

أستأنس الحيوان ؛ فركبه ، سيره ، حارب به ، سافر به ، حمله أثقاله وأمتعته ، أكل لحومه وقديده ، وشرب لبنه ، و صنع من ألبان أفراسه القميز الذي يحتسيه ، قدمه قرابين للأله التي يعتقد في قدرتها ، قدمها لأله السماء ، و الأرض و الماء و الجبال والمغارات ، صنع من أصوافها أفخر أنواع المسجاد و المنسوجات و من وبرها اللباد والخيام ، و من جلودها و فرائها الأغطية و المعاطف التي تقيه برودة الجو و لفح السقيع ، ، جعل عظامها أبواقاً ينفخ فيها و طلاسم يعلقها على مسكنه لدرأ الحسد ،

لم يعرف الرحل الذين يطاردهم الجفاف و السقيع و الجليد و الرياح وموجات الأعداء والاستقرار و التوطن ٠٠ بل رحلوا حيث الماء و العسّب و النماء و الأمل ٠٠ حملوا معهم معداتهم الخفيفة و معتقداتهم التي تنبع نمط حياتهم ٠٠ فلم يعرفوا المعابد الدائمة و لا الأديرة أو الكنائس بل عرفوا الألهه في السماء إله الخير يحميهم ٠٠ عرفوا إله الشر يطاردهم متمثلاً في ظواهر الطبيعة متقمصاً الخيوانات المفترسة و الطيور الجارحة و المخلوقات الخرافية التي نتجت عن معاشرة الإنسان للحيوان أو الحيوانات بالجن ٠ عرف إله الجبال و المغارات و قدم لها الأضاحي والقرابين و توسل إليها بالقام و الشامان و الساحرة و اتقى شرها بالطلاسم والأحجبة والأدعية ٠

لم يفكر المجتمع التركي في الاستقرار ؛ لذلك لم يفكر في المسكن أو المأوى الدائم بل حمل خيامه على ظهور خيوله و جماله ، بل وجرها و هي منصوبة فوق عربات الأحصنة وجرتها الثيران و الأبقار مع الأحصنة جنباً إلى جنب ليسهل عليه المبيت و الإقامة المؤقتة حيث ينابيع المياه التي تسقي قطعانه ، و المراعي الخضر التي تقتات منها تلك ، و حضن الجبل أو الوادي الخفيض الذي يحميه من هجمات الأعداء و الذناب ، لقد اعتاد على الحركة الدائمة واتوقع الخطر من الطبيعة من الحيوانات المفترسة و هجمات الرحل الآخرين الذين يزاحمنوهم على المرعى ويناصبونهم العداء رغبة في الماء أو التوسع ، كل ذلك جعل الشخصية الرعوية شخصية متحفزة ماكرة ، ، حادة البصر يدها على الزناد لا تفارقه تطارد

القوارض و الزواحف و العقبان و هي على صهوة جياده ٠٠٠ تصد غارات العو بالكر و الفر والمباغته ، إن تقافة الخيل أو لنقل التنقل والترحال و الهجرة تتطلب أن تكون المعدات صغيرة خفيفة دقيقة في أحجام و أطوال يمكن حملها تمكنه من أن يقيم خيمته تحت الظل الإلهي أينما شاء و في أسرع وقت ممكن خيمته هي مسكنه ومخزنه لذلك زخرفها ٠٠ زينها ٠٠ نقشها ٠٠ جعلها منتظمة منظمة تتسع للمبيت و المسامرة بل و إقامة الشعائر لكل من سكان الخيمة مقامه و مكانه المكان لا يتغير إلا بأمر من رب الأسرة أو شيخ العشيرة ٠٠ تكبر الخيمة مع كبر الفخذ أو العشيرة أو القبيلة فيستقبل فيها الخاقانات و السفراء و أمراء العثبائر وروساء القبائل الأخرى من التابت انه عند التعريف بالحضارات القديمة يتم الاعتماد على مخلفات تلك الحضارات و أطلالها المتمثلة في الأحجار و الفخار و المعادن و قله نادرة من انعظام ٠٠ فهذه الخامات هي التي تمد الباحثين بالمعلومات التي يعتمدون عليها في التعريف بالحضارات القديمة ، و تقديم فنونها إلى المتلقى المعاصر • إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للحضارات القديمة الأخرى و بالنسبة لحضارة الهون والأقوام التركية القديمة التي ألقينا عليها انضوء فالأمر جد مختلف ؛ فإلى جانب الحجارة و الفخار فقد وصلت إلينا ممياوات وأجساد بشرية و حيوانية مدفونة ٠٠ كما وصلت إلينا مستخرجات سليمة و كاملة من حفريات بازيريق و نوين أولا والمناطق الأخرى في قير غيزستان و القازاق ٠٠ وصلت إلينا أجساد لعظماء من الهون الذين تم دفنهم عنى قمم الجبال مع خيولهم و محظياتهم وصلت إلينا قطعة من السجاد و أطقم الخيل والأكلمة و اللباد و مشغولات مختلفة من خشب الأشجار ٠

و لما دار الزمان دورته ٠٠ و عرفت الأقوام التركية التوطن و الاستقرر ني الوديان ودلتا الأنهار ؛ تركوا لنا أطلالاً فيها هياكل و تماثيل و مسلات و أنصبه تحمل رسوماً و حروفاً و أبجديات و مدافن أخرى خرجت فيها كتابات تحكي لنا حن الملاحم و السير و الأساطير القديمة ،

قدمت لنا السير و الملاحم تصوراً يكاد يكون متكاملاً عن اللغة التركية القديمة سواكنها وصوتياتها ٠٠ طريقة رص مفرداتها ٠٠ و اسطرها التي كونت

الجمل التي تحكي السيرة أو الأبيات التي تتغنى بالملاحم ، وعرفنا منها اللغة والأدب الشفاهي و بعض من الأدب المكتوب ، ، عرفنا منها الدين و مكننا ذلك من التعرف على المعتقد الديني ، ، و نمط الحياة ، ، والعلاقة بين الدين و الفن والحياة اليومية و فلسفة البطولة و الفروسية ، ، و النظرة الثاقبة إلى العالم ،

### المعادر والمراجع

#### أولاً: العربية:-

- إبراهيم أحمد شعلان ، الشعب المصرى في أمثاله العامية ، الهينة المصرية العامة للكتاب ، ۱۳۹۱ هـ = ۱۹۷۲ م ٠
- أحمد أمين ، قاموس العادات و التقاليد و التعابير المصرية ط لجنة التأليف ۲ و الترجمة - القاهرة سنة ١٩٥٣ م ٠
- أحمد رشدي صالح ، الأدب الشعبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٤ م مهرجان القراءة للجميع ، مكتبة الأسارة ٢٠٠٢ - الأعمال الفكرية ،
  - أ د / الصفصافى أحمد المرسى (١) علم اللغة التقابلي و تطبيقاته على لللغات الشرقية القاهرة - ٢٠٠١ م
- (٢) دراسات في الشعر التركي حتى بدايات القرن العشرين ، القاهرة ،
- (٣) أوراق تركية حول الثقافة والحضارة الكتاب الأول ١، ٢
  - -- (٤) أوراق تركية حول الثقافة والحضارة الكتاب الثاني ١- القاهرة

#### . . . . .

- عبدالرحمن الأبنودي ، سيرة بني هلال ، مهرجان القراءة للجميع ، مكتبة الأسرة ٢٠٠٢ ، الأعمال الإبداعية ٠٠٠ الهيئة العامة للكتاب سنة ٢٠٠٢ م
- فردريش فون دير لاين ، الحكاية الخرافية أنشأتها ، مناهج دراستها ، فنيتها ترجمة د • نبيلة إبراهيم ، مراجعة د • / عز الدين إسماعيل ، مكتبة غريب •
- ٧ فوزي العنتيل ، الغلكلور ما هو ؟ دراسات في التراث الشعبي ، دار المسيرة بيروت مكتبة مديولي القاهرة - الطبعة الثانية - ١٤٠٧ هـ = ١٩٨٧ م .
  - و لكتشف علما جديداً دفاتر أوزبكية دار ادوغان ١٩٨٦ .
- ٩ هنري دي كوليبوف دي بلوكويللي ، التركمان بين الماضي و الحاضر ، ترجمه عن التركية ، و على عليه أ • د / عبدالعزيز محمد عوض الله - سلسلة الدراسات الدينية و التاريخية العدد ١٩ ، مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة ١٤٢٢ هـ =

ثانياً: المراجع التركية:-

- 1 Abduladır Inan. Destanlarına Genel Bir bakış Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 1954.
- 2 Ahmed Caferoğlu Türk Kopuzu Ülkü M.say 45 Ankara 1936.
- 3 Faruk Sümer ( prof. or ) Türklerde Atçılık ve Binicilik Dünyası araşırmaları vakfı -1- 1983.
- 4 Fevziye Abdullah Tansel Ziya Gökalp Külliyatı -1- Ankara 1935.
- 5 Hüseyin Namik ( orkun Attila ve Oğulları İst . 1933 .
- 6 İgnacz Kunuş Türk Halk Edebiyatı Tercüman 1001 temel Eser 127 İst 1978.
- 7 Kültür ve Türizm Bakanlığı Milli Folkor Araştırma Dairesi Yayınları Türk Folkloru Araştırmaları Sen Gubta Suresh Chandra (Çev Çigdam Yıldırm Bir Orta Asya Özbek Türk Destanı.. Alpamış Manşei Ve Versiyonları The Origin and Variants Of Alpamis, A Central Asian Uzbek Epic. Ankara 1983.
- 8 M. Fuad Brof. Türk Dili Ve Edebiyati Hakkında Araştırmalar İst 1934.
- 9 M.Fuad Köbrülü, Brof. Türk Edebiyat Tarihi Istanbul 1928
- 10 Muharrem Ergin, Dede, .... Korkut Kitabi Ankara 1958.
- 11 Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı, Milli Eğittim Bakanlığı Kültür yayınıarlı Devlet Kitapları Milli Eğittim basım – evi – Istanbul 1972.
- 12 Nihad SAMI Banarlı, Resimli, Türk Edebiyati Tarihi Zamanımıza Kadar, Devlet Kitabları, İstanbul 1971.
- 13 Oktay Aslanapa, Türk Sanatıl 1-2 Devlet Kitapları, Milli Eğittim Basımevi, İstanbal 1972.
- 14 Şerif Baykurt, Türkiye de Folklor, Birinci Basım, Ocak 1976.
- 15 Tarihte Türk Devleti,1-2 Ankara Üni . Rektörlüğü Yayınları 98 Ankara 1987 .
- 16 W. Banj ve R.Rahmeti, Oğuz Kagan Destani İstanbul 1936
- 17 Zeki Velidi Toğan, (Brof) Umumi Türk Tarihine Giriş. İst 1946

# قائمة المدتويات

| Y - 1     | - المقــدمة                              |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------|--|--|--|--|
|           | المدخــل                                 |  |  |  |  |
| £7 - A    | - الثقافة و الحضارة و ما بينهما من تداخل |  |  |  |  |
|           | المبحث الأول                             |  |  |  |  |
| 18-88     | - أتراك ما قبل الإسلام و دولهم           |  |  |  |  |
|           | المبحث الثاني                            |  |  |  |  |
| 178-10    | - اللغـــة التـركيــة                    |  |  |  |  |
|           | المبحث الثالث                            |  |  |  |  |
| 144-128   | - الأدب التركي قبل الإسلام و بعيده       |  |  |  |  |
|           | المبحث الرابسع                           |  |  |  |  |
| 199-148   | - مفهوم الدين عنـــد الأتـراك            |  |  |  |  |
|           | المبحث الخامس                            |  |  |  |  |
| TY0- T    | - فنون الهون ودول الترك القديمة          |  |  |  |  |
| 7A - 7Y7  | الخاتمية                                 |  |  |  |  |
| 747 - 741 | المصادر و المراجع                        |  |  |  |  |



للطباعة يسرى حسن إسماعيل

شارع عبد العزيز - الهدارة ۲ عابدين عابدين ت ، ۲۹۱۰۰۷۵ دار السلام ت ۲۲۰۹۱۱۸۰

منتذى مورالأزبكة

WWW.BOOKS4ALL.NET